# العالم ا

رجة وتفريم ودراسة: و. يُحتى طريف الطوني . و. بروي مجد الفناع





المشروع القومي للنرجمة



#### المشروع القومى للترجمة

## ه ما العلم

تاليف ج . ج كرواثر

ترجمة وتقديم ودراسة

د. بدوى عبد الفتاح

د. يمنى طريف الخولى



#### هذه ترجمة كاملة لكتاب\*

J.G. Crowther, A Short History of Science Methuen Educational Ltd, London, 1969

\* قام دبدوى عبد الفتاح بترجمة الفصول من الأول إلى الخامس، ومن الفصل السابع عشر إلى الخامس والعشرين، ووضع الشروح والتعليقات اللازمة عليها، وقامت ديمنى طريف الخولى، بترجمة الفصول من السادس حتى الفصل السادس عشر، ووضع الشروح والتعليقات اللازمة عليها.

### فهرم المتنويات

| V          | تصدير: المؤلف والكتاب بقلم المترجمين                            |
|------------|-----------------------------------------------------------------|
| 10         | الفـصل الأول: كـيف انبـثق العلم                                 |
| 41         | الفحمل الثاني: المادة الخيام للعلم                              |
| ٣١         | الفصل الثالث: الإغريق وصباغة الأفكار العلمية الإساسية           |
| ٤٧         | الفصل الرابع : لماذا غريت شمس العلم لإغريقي ؟                   |
| ٥٣         | الفصل الخامس : العلم الحديث جنيناً                              |
| <b>Y</b>   | الفصل السانس : ميلاد العلم الحديث وارتقاؤه                      |
| 17         | الفصل السابع : الملاحة والفلك والفيزياء                         |
| 110        | القصل الثامن : عالما الرياضة صاحبا الفخامة                      |
| 140        | الفصل التاسع : آخر الإنجازات العظمي للعلم في عصر النهضة         |
| 177        | الفصل العاشر : التفجر الإنجليزي                                 |
| 101        | الفصل الحادي عشر : مصادر جديدة لقوى                             |
| 171        | الفصل لثاني عشر : اختراع المحرك البخاري                         |
| 171        | الفصل الثالث عشر : التاريخ يسارع الخطى التطور                   |
| WI         | الفصل الرابع عشر : البحث عن المعادن والدراسة العلمية لسطح الأرض |
| 117        | الفصل الخامس عشر : التفاعل بين الصناعة والزراعة والعلم          |
| ۲.۷        | الفصل السادس عشر : مقاومة الأمراض : الجديدة والقديمة            |
| <b>YY1</b> | الفصل السابع عشر : الكهرباء                                     |
| 220        | الفصل الثامن عشر : نظرية الطاقة                                 |
| Y01        | الفصل التاسع عشر : الكيمياء والصناعة                            |

| 470        | الفصل العشرون: القوى لكهريية                          |
|------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1</b>   | الفصل الحادي والعشرون: المنهج العلمي في الصناعة       |
| <b>YXY</b> | الفصل الثاني والعشرون: تطبيق الرياضيات على علم الحياة |
| <b>790</b> | الغصل الثالث والعشرون : الذرة                         |
| ۲.۹        | الفصل الرابع ولعشرون: الصغير والكبير                  |
| ۳۲۲        | القصل الخامس والعشرون : الفضاءالفضاء                  |

نصدير

مسلك الأساد الدكتسور ومسازى زكسس بطسسوس

#### المؤلف والكتاب

مؤلف الكتاب الذى نقدم ترجمته للقراء، واحدٌ من رجال العلم البارزين فى انجلترا ومن المهتمين بشئونه. شغل عديداً من المناصب القيادية والتربوية، فقد كان لفترة طويلة هو المحرر العلمى لجريدة والمانشستر جارديان». وإلى وقت قريب كان مدير القسم العلمى بالمجلس البريطانى وترأس تحرير النشرة العلمية التى يصدرها المجلس بعدة لغات، من بينها اللغة العربية، فضلا عن ذلك، فهو محاضر مشهور أدار عديداً من الندوات الهامة عن علاقة العلم بالمجتمع. وهو صحفى سلس العبارة جذب اهتمام المثقفين بمقالات عن تاريخ العلم وفاعلياته الإنسانية. جمعت كتاباته بين بساطة العرض والتمسك بمبادئ التفكير العلمى، ولم يسمح له حياده العلمى بالزج بالتفسير العلمى فى أطر أيديولوجية خفية أو معتقدات إيمانية، والمؤلف ليس غريبا على القارى، أيديولوجية خفية أو معتقدات إيمانية، والمؤلف ليس غريبا على القارى، أيديولوجية خفية أو معتقدات إيمانية، والمؤلف ليس غريبا على القارى، العربى فعله تعرف عليه من خلال كتابه «العلم وعلاقته بالمجتمع» الذى صدر لنفس الكتاب ترجمة أخرى بقلم حسن خطاب ومراجعة د.محمد مرسى أحمد، تحت عنوان «صلة العلم بالمجتمع».

والكتاب الذى بين أيدينا «موجز لتاريخ العلم» والذى نقدم ترجمة كاملة له تحت عنوان (قصة العلم) واحد من مؤلفات عديدة كتبها جـ.

كروثر تعرض فيها للعلم كنشاط إنسانى، وكسجل موثق على تطور العقل الإنسانى فى استجابته لعوامل البيئة المحيطة به، وكسلاح أكيد فى صراعه من أجل البقاء وكملكة وقوة خطيرة تؤكد إنسانية الإنسان وتميزه عن سائر مخلوقات الله الأرضية. فهو وإن لم يملك ناباً ولا ظفراً، فكفاه أن حباه الله عقلاً. كذلك تعرض كروثر فى مؤلفاته للسير الشخصية للعبقريات العلمية الفريدة عبر كل العصور، بدءاً من فيثاغورث وإقليدس وأرسطو كممثلين للعلم الإغريقى، مروراً بروجر بيكون وفرنسيس بيكون وجاليليو ونيوتن وكبلر وجيلبرت، وميزة كتابنا هذا أنه جمع بين العنصرين معاً، أى تاريخ العلم وتاريخ الصفوة من العلماء الذين وهبوا حياتهم للبحث عن الحقيقة، وبذلك اكتمل عنصرا المعرفة، وهما الذات والموضوع أو الطبيعة والإنسان. أما من ناحية العلماء، فقد اهتم بإبراز طبيعة العمل الذي يمارسونه في معملهم، وصور المعاناة التي يكابدونها بعيدا عن زخارف الحياة وزينتها ودون سعى لمجد أو سلطان، كذلك معنى العبقرية، في العلم وسماتها عند شخصيات بعينها.

وأما من ناحية العلم، فقد اتخذ من تاريخه مادة خصبة للبرهنة على مقولته أو قضيته الأساسية، وهي أن العلم لم ينفصل يوما ما عن قاعدته الاجتماعية بمعناها الواسع سيان من حيث البنية المورفولوجية للمجتمع أو ما ينبثق عنها من تكوينات سياسية وعلاقات اقتصادية. فالعلم الإغريقي لا يمكن فهمه إلا على ضوء هذه المتغيرات، ومنجزات العلوم عند العرب تُستبان أكثر في ضوء متغيرات المجتمع الإسلامي وخصوصياته الحضارية والعلم الحديث منذ عصر النهضة هو نتاج لحركة الكشوف الجغرافية، وما أسفرت عنه من تطلعات استعمارية وحروب طاحنة.

ويتكون الكتاب من خمسة وعشرين فصلا، كرس المؤلف الفصول التسعة الأولى لعرض نشأة العلم والظروف التي أحاطت بالإنسان الأول

وكذلك تغطية العلم القديم بفرعيه الإغريقى والشرقى حتى عصر النهضة قرابة القرنين الخامس عشر والسادس عشر، غير أننا نلاحظ أن المؤلف يميز في هذه المرحلة بين العلم الإغريقي الذي يرجو من العلم لذة المعرفة وحدها والوصول إلى الحقيقة لذاتها، وبين العلم الشرقى - مصر والصين والهند - الذي يتجه لحل مشكلات عملية أو تكريس معتقدات إيمانية، دفعت إليها ظروف الحياة في دوال الأنهار.

ولكن تاريخ العلم يشير إلى أن هذا التمييز ليس مطلقاً، ولا يقوم على أساس ميتافيزيقي، فثمة بحوث المصريين القدماء (طبقة الكهنة) عن الأصول النظرية للتطبيقات الهندسية والرياضية وكذلك بحوثهم في علم الكيمياء، فضلا عن الفروق الهامة بين نظرية العلم عند السومريين الذين عاشوا قبل خمسة آلاف عام قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين، وبين نظرية العلم في دلتا النيل أو دلتا النهر الأصغر في الصبين، وفي سياق هذه المرحلة، عرض المؤلف للدور الخلاق الذي قام به المسلمون والذي يتجاوز حدود النقل إلى التطوير والإضافة والإبداع، واكتسب العلم على أيديهم، وربما لأول مرة في التاريخ، صفة العالمية، بعد أن ظل قبلهم بعشرات القرون ذا وشائج قومية، وأشار إلى البعض من علمائهم ومفكريهم ممن تركوا بصمة واضحة على العلوم الرياضية والطبيعية أمثال الخوارزمي والطوسي وابن سينا، أما الفصول من العاشر حتى التاسع عشر، فيتناول فيها المؤلف القفزة العلمية الكبرى في العصر الحديث، والتي اصطلح على تسميتها بالثورة الفيزيائية الأولى، وهي الثورة التي تقترن بأسماء لامعة أمثال جاليليو وجيلبرت ونيوتن، وبقدر ما كان للثورة الصناعية في أوربا منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر من تأثير على التقدم المطرد للعلم وهو ما اهتم المؤلف بإبرازه، فإنه لم يعط الاهتمام الكافى للانقلاب المنهجى الذى كان وراء الثورة العلمية منذ مطلع العصر الحديث، وليس المقصود هو المنهج الاستقرائي عند

بيكون، أو حتى عند جون استيوارت مل الذى جاء بعده بحوالى قرنين ونصف من الزمان، بل المنهج الفرضى الذى نتلمس لبناته الأولى فى البناء المنطقى لنظرية العلم عند نيوتن، وهكذا يصل المؤلف إلى الفصول الستة الأخيرة من الكتاب ليغطى بها العلم المعاصر، أو ما يعرف بالثورة الفيزيائية الثانية.

وتتمثل هذه الثورة فى ثلاث نظريات متعاقبة هى النظرية الذرية للمادة ثم نظرية الكوانتم ثم نظرية النسبية، وقد عرضها المؤلف فى سياق قضايا أكثر إثارة وقربا من الواقع الاجتماعى، مثل قضايا الطاقة والتطور، واتساع حركة التجارة العالمية وأثرها على اختراع الحاسبات الآلية، ثم اختتم المؤلف كتابه بنظرة مستقبلية هي بعض من أحلام الإنسان وأمانيه التي يرجوها من العلم، سيان ما يتعلق منها بغزو الفضاء أو كشف سر الحياة.

هكذا يحمل الكتاب عرضاً بانورامياً ومضموناً ثرياً لتاريخ العلم وتقاناته على السواء، تاركاً القارئ على مشارف رؤية مستقبلية لازالت تحتفظ بنضارتها رغم تسارع التطورات العلمية المتلاحقة.

والآن مضى على صدور الكتاب حوالى ربع قرن، لنلقى مضمونه وقد ازداد حضوراً وفاعلية وفقاً للتغيرات الراهنة نحو مزيد من الاهتمام عشرقاً وغرباً ـ بتاريخ العلوم، كما نلاحظ بوضوح من توالى الدوريات وانشطة مراكز الأبحاث وعقد المؤتمرات الدولية... حول تاريخ العلوم وفى الولايات المتحدة الأمريكية تصدر عشرات المجلات المعنية بتاريخ العلم، ذلك أن فلسفة العلوم وردهات المعنيين بالثقافة العلمية وأصول التفكير العلمى أصبحت الآن أكثر اهتماماً بتاريخ العلوم.

لكن حين صدر هذا الكتاب على مشارف السبعينيات كانت فلسفة العلم لايزال يستغرقها السؤال عن المنهج بفعل الوضعية المنطقية التي

سادت هذا الميدان طوال أواسط القرن العشرين. وإذا عدنا إلى القرن التاسع عشر وجدنا العلم الكلاسيكي مزهواً بنفسه معتداً بذاته إلى أقصى الحدود، لم ينشغل رجالاته بتاريخ العلم، ولا عني أهلوه وأهل عصره بالإجابة على السؤال: كيف بدأ العلم كيف اتجه وسار؟ كيف نما وتطور حتى وصل إلى تلك المرحلة؟ وكان حسبهم الافتتان برونق جلال تلك المرحلة وجبروت شموخها.. هذا رغم أن العلم ـ كما يبرهن الكتاب الذي بين أيدينا ـ أقدم عهداً من التاريخ، فكانت معطياته الأساسية أول ما تأمله الإنسان في العصر الحجري. فالتوجه العلمي متأصل في صلب العقل الإنساني، حتى يُعنى الأنثربولوجيون الآن بأصول العلم عند الشعوب البدائية، أو ما أسماه بنسلاو مالينوفسكي العقلية القبل علمة.

وإذا انتقلنا من العلم إلى فلسفته، وجدناها هى الأخرى وقد سيطر عليها هاجس الافتتان بالنسق العلمى فى حد ذاته، واعتبار تاريخه مسألة ثانوية. وتوطد هيلمان الوضعية المنطقية التى كانت فلسفة علمية تجريبية متطرفة. قصرت الوضعية فلسفة العلم بل والفلسفة بأسرها على محضر تحليلات منطقية للقضايا العلمية، مجردين الفلسفة من أفاقها الرحيبة وأبعادها المترامية، و شنوا حملتهم الشعواء على ربيبة الفلسفة المدللة: الميتافيزيقا. فقد نزعت الوضعية إلى تجريبية مطلقة لا ترتبط بسواها، ونسق علمى فوق هامات كل الأبنية الحضارية الأخرى بل وعلى أشلائها سيما أشلاء الميتافيزيقا وأمعنت فى تنزيه العلم من توجهات التفسيرات الاجتماعية والتاريخية فأنكرت الدور الذى يلعبه تأريخ العلم فى تمكيننا من فهم ظاهرة العلم فهما أعمق وأشمل. وأكدت أن المعابير المنطقية وليس التاريخية هى التى تحدد فلسفة العلم. هكذا أن المعابير المنطقية من فلسفة العلم فلسفة لا تاريخية، تولى ظهرها لتاريخ العلم اكتفاءً بالمعطى الراهن منه، ورأوا أن التجرية قادرة على لتاريخ العلم اكتفاءً بالمعطى الراهن منه، ورأوا أن التجرية قادرة على

تفسير كل شئ حتى أنها بمثابة المعطى النهائى والبديهى. وحين ترتفع التجريبية إلى مستوى بديهيات المنطق، فإنها تكاد تلامس حدود المطلق الذى يعلو على الزمان والمكان ودع عنك التاريخ. كانت الوضعية المنطقية فلسفة علمية متعصبة متطرفة، مارست نوعاً من الإرهاب الفكرى فى أجواء فلسفة العلم، فمن لا يكتفى بتحليلاتهم المنطقية هو المتخلف الغارق فى سدم الأوهام المعيارية، أو السادر فى الشطحات الميتافيزيقية.

ولئن كان كارل بوبر K.Popper (١٩٩٤-١٩٠٢) أهم فلاسفة العلم فى النصف الثانى من القرن العشرين، فإنه هو الذى حمل لواء العصيان والنقد الحاد للوضعية المنطقية، مؤكداً أن فلسفة العلم ليست محض تحليلات منطقية بل هى فلسفة الفعالية الحية والهم المعرفى للإنسان، والميتافيزيقا أفقها الرحيب الذى يلهم بالفروض الخصبية. العلم أكثر حيوية وإنسانية من أى منشط آخر، قضاياه قابلة دوماً للتكذيب والتعديل والتطوير، يلعب الخيال الخلاق والعبقرية المبدعة دوراً أساسياً فى رسم قصة العلم المثيرة، التى علمت الإنسان المعنى الحقيقى للتقدم. والتقدم العلمى لا تفسره إلا الثورة، بمعنى التغيير الجذرى لبدء دورة معرفية جديدة.

والتقط توماس كون T.Khun (۱۹۹۲۱۹۲۲) أيقونة الثورة من كارل بوبر، فأقام تفسيره لتايخ العلم وفلسفته على أساس من مفهوم الثورة، التي هي انتقال من براديم Paradigm أو نموذج قياسي إشادي إلى أخر.. وذلك في كتابه الشهير (بنية الثورات العلمية) ويحمل هذا الكتاب إعلاناً صريحاً للربط الوثيق بين فلسفة العلم وتاريخه.

ثم تكفل بتوطيد هذا الربط أخلص تلاميذ بوبر، الفيلسوف المجرى إمرى لاكاتوش I. Lakatos (١٩٧٤ - ١٩٧٤) فقد واصل طريق الربط الوثيق بين فلسفة العلم وتاريخه، وبواسطة تعديل قول لإمانويل كانط، صاغ لاكاتوش المبدأ النافذ «فلسفة العلم بدون تاريخه جوفاء، وتاريخ العلم

بدون فلسفته أعمى». ويأتى بول فيير أبند P.Feyerabend (1940-1941) ليبرز أهمية النظريات القابعة في تاريخ العلم وقدرتها على إخصاب الواقع العلمي الراهن. ويتكرس لتأكيد التعددية المنهجية، وتأكيد النسباوية بمعنى عدم قابلية النظريات العلمية المتالية للمقارنة والخضوع لنفس المعايير والحكم عليها بنفس المقاييس كل نظرية لها مكانها في تاريخ العلم، والحكم عليها بالنسبة لظروفها وتحدياتها.

هكذا نجد كارل بوبر وتوماس كون وإمرى لاكاتوش فريق عمل متكامل يعرف باسم الرباعي الابستمولوجي (المعرفي) شكل معالم فلسفة العلم في المرحلة التالية على الوضعية المنطقية، أي في العقود الثلاثة الأخيرة من السنين وقد أصبحت فلسفة العلم فلسفة إنسانية حية خفاقة وليست مجرد تحليلات منطقية لا تستغنى طبعاً عن رصانة المنطق، لكن تتجاوزه لتصبح فلسفة ابستمولوجية (معرفية) لا تنفصل البتة عن تاريخ العلم.

فتاريخ العلم ـ وليس تاريخ العروش والتيجان والحروب والمؤامرات هو التاريخ الحقيقي للإنسان وصلب قصة الحضارة في تطورها الصاعد دوماً . بل إن فلسفة العلم الآن تسير إلى أبعد مما أنجزه هذا الرباعي العظيم في التأكيد على أهمية تاريخ العلم. فقد تعاظم شأن العلم وتشابكت علاقاته وأصبح أكثر شمولية للموقف الإنساني أكثر من أي منشط أخر.. ولا يتكشف كل هذا إلا في ضوء تطوره التاريخي عبر تفاعله مع البنيات الحضارية والاجتماعية. وذاك ما يتكفل هذا الكتاب بعرضه.

إذن هذا الكتاب الآن - وأكثر مما كان وقت صدوره - يقدم مادة ضرورية للمعنيين بفلسفة العلم وطبائع الروح العلمية وأصول الثقافة العلمية .. ومع كل هذا فإن العرض ليس البتة عرضاً تخصصياً أو من أجل أولئك المتخصصين في فلسفة أو علم «العلم»، بل إن الكتاب في مجمله موجه - فضلاً عن أوائك بالطبع إلى فئات من العقول، لكل منها

رسالتها الخاصة، وتصورها المختلف للعلم، الفئة الأولى هى المتخصصون فى البحث العلمى، سيان كعلماء أو طلبة، والنين حال تخصصهم وغوصهم فى عالم الأجهزة والرموز دون القدرة على استبصار علاقة العلم بالحياة بمعناها الشامل، أما الفئة الثانية فهى التى اتخذت من الجمال فى جميع صوره وتنويعاته موضوعا لتأملاتهم، وكان يقصد بهم المهتمين بالفن، دراسة وإبداعاً، وإلى هؤلاء اتجه الكتاب للقول بأن العلم انبثق من محاولات الإنسان الارتقاء بنفسه مادياً ، وأما الفن، حتى عند الإنسان البدائى فقد كان دائما وسيلة للتعبير عن مشاعره وأحاسيسه وموقفه من الكون بشكل عام ولكن العلم هو أيضاً موقف إنسانى من الكون، أما الفئة الثالثة، والتى تمثل القاعدة العريضة من المعرفة إنسانية، وتحقيق فهم أعمق لأصول العلم ومضامينه.

وبعد، فلعلنا بنقلنا «موجز لتاريخ العلم» إلى العربية تحت عنوان «قصة العلم» نكون قد أسهمنا إسهاما متواضعا في نشر الثقافة العلمية والترويج لها عند القارئ العادى الذى هو مقصدنا في المقام الأول، والله الموفق.

المترجمان

#### كيف انبثق العلم

في بقاع شتى من أرضنا هذه التي نعيش عليها، كانت هناك دائما حفريات تشير إلى كائنات عاشت قبلنا بمليون سنة على الأقل، وهي أسلاف الإنسان العاقل اليوم. هذه الكائنات دون البشرية، إن جاز التعبير ـ اتخذت من الحجارة مادة تصنع منها أدواتها. ومنذ حوالي نصف مليون سنة، عاد أحفاد هؤلاء، والذين عاشوا في جاوا والصين والجزائر وأماكن أخرى متفرقة، فاستخدموا حجر الصوان لقدح الشرر وتوليد النار. فكانت أول نار عرفها الإنسان، ثم تمر ثلاثمائة ألف عام من الحياة الأرضية، أي منذ حوالي مائتي ألف عام، فوجد نوع أكثر تطوراً من الكائنات شبه البشرية، تدلنا جماجمها التي عثرنا عليها على أن أدمغتها كانت أكبر حجما وأعقد تركيباً. هكذا لم تعد الحجارة تصلح كأدوات لها بل تنوعت مصادر الاستخدام، وبدأت تتحدد ملامح الإنسان ككائن عاقل متمدين عندما عرف الأجداد كيف يدفنون موتاهم، وبطرق مختلفة، وتنوع أساليب الدفن يؤكد أن وراءها أفكارا معينة وتحمل مغزى عند أصحابها. هكذا بدأت طقوس الدفن تتخذ شكلا واضحاً منذ حوالى خمسين ألف سنة، ونستطيع أن نتبين ذلك بوضوح من الترتيبات الخاصة المرتبطة بالدفن، والتي تعبر عنها الرسوم والنقوش التي وجدت على جدران المدافن.

وحتى حوالي عشرة آلاف سنة مضت، كان أهم ما يشغل الناس هو الصيد والحرب، ومايتصل بهما من أدوات وأسلحة من نوع خاص، وشيئا فشيئا، ومن خلال إدراك أهمية التجمع والتعاون في الصيد وجمع الثمار، تكونت أشكال من الحياة الإنسانية المستقرة، كان هدفها إيجاد نوع من الاكتفاء الذاتي، وتأمين نظام ثابت لإنتاج الطعام يقوم على استئناس الحيوان وزراعة المحاصيل، هذه الحياة المستقرة كانت حافزا هاما على الخلق والابتكار من أجل مواجهة المشكلات المتلاحقة، فعرف الإنسان كيف يصنع الأواني الفخارية والخزفية من الطين والصلصال، وابتكر عجلة الفخار(۱) وعرف كيف يستخلص أنواعا معينة من المعادن من خاماتها ويحولها إلى أدوات مفيدة، وكما تدلنا أول سجلات تاريخية من ذاماتها وللمناه الابتكارية، أنها بدأت منذ حوالي خمسة آلاف عام، وأنها ارتبطت في الغالب بنمو الحياة الحضرية في المدينة، وهو شكل الحياة الذي تطور عن الاستقرار البدائي المبكر، وهكذا كانت وماتزال المدنية هي أقوى حافز على الخلق والإبداع في الرياضيات والكتابة، وتلك بدورها ساهمت في دفع الخصوبة في الابتكار إلى أقصى مداها.

وقد شهدت هذه المرحلة التاريخية التي امتدت إلى عصرنا الراهن زيادة سريعة ومستمرة في الاختراعات والمكتشفات، حيث توصل الإنسان في الثلاثين سنة الأخيرة إلى المضادات الحيوية والحاسبات الإلكترونية والطاقة النووية، والسفر عبر الفضاء، هذه المكتشفات بالغة التطور التي تثير الدهشة والإعجاب، والتي قد تبدو للوهلة الأولى، وكأنها تنتمي لجنس أخر أو نظام مختلف من الوجود لا صلة له بإنسان ما قبل التاريخ، هي على العكس من ذلك تمتد بجذورها للجهد الإنساني البدائي فيما قبل التاريخ المكتوب، ومحاولات أسلافنا الساذجة في استخدام

<sup>(</sup>١) عجلة خاصة يحركها الخزاف بقدمه، بحيث يستطيع عن طريقها التحكم بيديه في صياغة الطين إلى أشكال محتلفة.

الحجارة لصنع أدواتهم، هي التي قادت عبر مئات الآلاف من السنين، ومثلها من محاولات لتصحيح الأخطاء، إلى ما يتصف به علمنا التجريبي اليوم من كمال، فالجهد الذي بذله أسلافنا الأوائل للتنسيق بين أفعالهم البصرية وحركات أيديهم، والذي هو نوع من النشاط العلمي التجريبي وإن كان في صورة بدائية، كان أحد أسباب نمو المخ، والذي به تحول الأسلاف تدريجيا من الحيوانية إلى الإنسانية، فالعلم ـ بمعنى ما ـ أقدم من الإنسان. ومحاولة بعض الحيوانات الراقية، إن جاز ذلك علمياً ـ أن تكون علمية، ربما كانت سبباً في ارتقائها لمستوى البشرية، فقد عرف الإنسان الأول كثيرا من الحقائق الأساسية التي ما يزال يأخذ بها العلم الحديث فقد عرف منذ مئات الآلاف من السنين كيف يميز وينتقى حجر الصوان الذي يعطيه أفضل شرارة من النار، فاكتسب بذلك المبادئ الأولى لعلم التعدين. وقرب نهاية العصر الحجرى، حفر الإنسان الأول المناجم عمق خمسين قدما للحصول على حجر الصوان لصناعة الأدوات الصلبة، فضلا عن ذلك، عرف الكثير عن النبات والحيوان لضرورتها من أجل الغذاء، وأصبحت هذه المعرفة فيما بعد هي أساس علوم النبات والحيوان الحديثة.

أما فيما يتعلق بالنباتات، فهناك أكثر من ألفى نوع منها صالحة للطعام. وكان يتعين على رجل ما قبل التاريخ، والأهم منه المرأة بطبيعة الحال، معرفة أى أنواع النباتات هو الذى يجب جمعه وتخزينه كالفواكه والحبوب وأنواع الجوز، ولولا أنه تجمعت لديه حصيلة معقولة من المعرفة بالنباتات ما كان فى وسعه أن يعرف الزراعة منذ أكثر من عشرة ألاف عام، وأن يستنبت بعضاً من المحاصيل مثل القمح والأرز، بل وأن يزرع بالفعل مايزيد عن مائتى نوع من النباتات. أما معرفته بالحيوانات، فيدل عليها ما عثر عليه من بتايا الطعام بجوار أماكن معيشته، وكذلك ما تركه من رسوم وصور متنوعة على جدران الكهوف، وتتضمن هذه

قصبة العلم

الرسوم التى تعود إلى عشرين ألف سنة مضت، صوراً لحيوان الماموث وغزال الرنة والخيول والقطط والدببة والخنزير البرى وثور البيوت، وكذلك وحيد القرن ـ هذه الصور تدل على ملاحظات صحيحة، علاوة على مواهب فنية عميقة.

أما معرفة إنسان ما قبل التاريخ الطبية، فتوضحها معرفته بموضع القلب، كما سجله بالفعل على تصويره للماموث، بل وحدد حجمه الصحيح، وهناك احتمال كبير بأنه قام ببعض العمليات الجراحية الصعبة في الجمجمة، فقد عثر على جماجم استقطعت منها أجزاء دائرية منتظمة من العظام في حجم القرش بمشارط من الصوان. والمدهش أن يكون احتمال شفاء المريض ممكنا بعد العملية وبمارس حياته بطريقة طبيعية. ذلك لأن بعض الجماجم التي عثر عليها كانت تنطوى على عديد من الثقوب على التوالى. كذلك استطاع نفس هذا الإنسان البدائي أن يحقق بعض التقدم في علم الحساب، منذ ما يزيد عن عشرة ألاف عام. فاستخدم الحجارة والعظام، ووضع عليها صنوفا من العلامات التي تشبه الخدوش الحادة يحسب بها عدد الحيوانات في القطيع، وبعض التفصيلات الأخرى عنها، ولا شك أن الإنسان الأول، ربما أكثر من غيره من الذين عاشوا في العصور التالية، عاش في طبيعة مفتوحة، واتجه لملاحظة الطبيعة عن قصد ورغبة. ولما كانت الشمس والنجوم هي أول مايصافح عينيه عندما يرفع رأسه إلى أعلى وينظر إلى السماء، فقد كانت من رفقاء تأملاته. واستطاع على فترات طويلة ومتباعدة أن يكشف عن نوع من الارتباط بينها وبين الفصول الأربعة ودفعه اهتمامه بالزراعة للدراسة المتأنية للنجوم. وعلى هذا النحو توصل إلى ما يمكن أن يكون بداية لتقويم سنوى يساعده على تحديد أنسب الأوقات لبذر الحبوب وجنى المحاصيل.

ومن المؤكد أن العلم أقدم عهداً من التاريخ، فقد توصل أسلافنا

الأوائل إلى المعطيات الأساسية للعلم منذ عشرات ومئات الآلاف من السنين قبل اختراع الكتابة. والشواهد تدل على أن الرموز الدالة على الأعداد ابتكرت قبل رموز الكتابة. ، وأول ما ينبغى معرفته عن العلم أنه كامن في أقدم إنجازات الإنسان، بل في الإنسان ذاته، وهذا يعنى أن الإنسان العاقل اليوم يدين فيما انتهى إليه إلى أسلافه السابقين قبل أن يضعوا أقدامهم على أعتاب البشرية. إذ لولا دأبهم ومثابرتهم على تحصيل العلم مهما بدا ساذجا وبدائيا، وقدرتهم على إعالة أنفسهم والسيطرة على مقدرات بيئتهم، ما كنا نحن اليوم.

ومن خلال صراع الإنسان مع الطبيعة وصراعه مع نفسه من أجل التكيف، تضمنت فاعلياته جوانب معينة، تطورت تدريجيا وتميزت فيما نعرفه اليوم عن الفنون العملية أو التكنولوجيا، وكذلك العلم النظرى والعلم التطبيقي، وفي البداية، كانت هذه الجوانب مظاهر متنوعة لنشاط واحد، حاول عن طريقه الإنسان السيطرة على الأشياء المحيطة به حتى يضمن لنفسه الحياة والسعادة. وعندما أخذ علم الإنسان بهذه الجوانب يزيد شيئا فشيئا، أصبح من المناسب، بل ومن الضروري أيضا النظر إلى كل منها كموضوع مستقل قائم بذاته، ينبغي تمييزه عن الموضوعات الأخرى. وهذا يعني أن كل العلوم قد نبتت من نفس الجذر، فإذا نسى الإنسان الأصل الواحد والمشترك للعلوم، أو اختلطت الأمور عليه، خلق مشكلات وواجه صعوبات ما كان أغناه عنها.



#### المادة الخام للعلم

منذ عشرة آلاف عام، كان المناخ في مناطق شاسعة من الأرض مختلفا عما هو عليه اليوم، فالمناطق الشمالية كانت أكثر برودة. ولم تستطيع انجلترا أن تتحرر من الأنهار الجليدية إلا مؤخراً. وكانت مساحات واسعة من شمال إفريقيا أكثر برودة ورطوبة على نحو جعل منها بيئة صالحة للاستقرار الزراعي فيما قبل التاريخ. ولكن مع تغير المناخ العام للأرض واتجاهه نحو الدف، أصبحت هذه المناطق جافة وتحولت في النهاية إلى صحراء. وأصبح من المتعين على الشعوب التي سكنت هذه المناطق أن تتجه إلى وادى النيل، باعتباره الجزء الوحيد الذي يمكن أن يمدهم بالطعام. ثم تكررت نفس هذه التحركات السكانية وبصورة مماثلة في بلاد ما بين النهرين والهند والصين.

وكان من نتيجة ذلك، ومنذ حوالى سبعة آلاف عام، أن الناس الذين اكتسبوا مهارات جيدة ومتنوعة فى صناعة الأدوات وفى زراعة المحاصيل وتربية الحيوانات، وجدوا أنفسهم محاصرين فى عديد من أودية أعظم الأنهار فى العالم، نعم فالأرض الطينية بجوار الأنهار كانت شديدة الخصوبة. ولكن فيما عدا الشريط الضيق الملاصق للنهر، كانت الصحراء القاحلة التى يستحيل عبورها تحيط بهم من كل جانب. ومع ذلك فهى لم تكن نقمة، بل نعمة عليهم. بمعنى أنها كانت مانعا طبيعيا

يستحيل اجتيازه، وحصناً قويا ضد الغزو الخارجى وفى هذه العزلة الآمنة نسبياً، استطاعت هذه الشعوب أن تبنى حضاراتها بدون تدخل قوى خارجية معطلة، وتمكنت من تطوير نظمها الزراعية وبخاصة من خلال التسهيلات التى تتيحها ظروف الوادى. وإذا كان الباحثون غير متفقين حول «أول وادى» حدثت به هذه التطورات فإننا سنتخذ من وادى النيل مثالاً نستشهد به فى عرضنا.

والواقع أن الوادى هو هبة النيل. فقد كان الفيضان السنوى الثابت يخلف وراءه ثروة من الغرين والرواسب الطينية الخصبة الصالحة لنمو المحاصيل الوفيرة، وأحسن المصريون الاستفادة من النهر، فحفروا الترع وشقوا القنوات وأقاموا السدود لتحويل مياه الفيضان المحملة بالغرين إلى أراض جديدة لزيادة الأرض الزراعية المنتجة للحبوب. ومالبثت القنوات والسدود أن تضخمت وأصبحت أكثر تعقيدا، واحتاجت من أجل بنائها لأيد ماهرة وتقنية أكثر تطوراً، ومن خلال خبراتهم الطويلة التى اكتسبوها من الإنشاءات المائية توصل المصريون القدماء للمبادئ الأساسية للهندسة، الأمر الذي مكنهم من تصميم وبناء أهراماتهم العظيمة، التى كانت ولاتزال دليلا حياً على نبوغهم وعبقريتهم.

وقد كانت الكثافة السكانية العالية في وادي النيل من ناحية، بالإضافة إلى ثبات الظروف المعيشية من ناحية أخرى، من العوامل المشجعة على التفرد. وأن أخيراً لهؤلاء الذين عاشوا آلاف السنين مشتتين مبعثيرن في تجمعات قبلية هنا وهناك أن يلتقوا في اتصال مستمر ببعضهم البعض، وتحت سلطة واحدة. وبدأ التاريخ الحقيقي النشط لمصر بالملك مينا الذي وحد القطرين، أي الوجه القبلي والوجه البحرى في دولة واحدة منذ حوالي خمسة آلاف عام(۱). وخلال الآلاف الشلائة التالية من السنين، وحوالي عام ٢٠٠٠قم بنيت الأهرامات

(١) تولي الملك مينا حكم مصر فيما بين عامي ٣٥٠٠ـ٤٥٠٠ق.م

الشامخة، وأرسيت قواعد العلم والفنون العملية المصرية. وكانت نقطة البداية الطبيعية هي عمليات قياس ومسح الأراضي الزراعية، وما يتصل بها من اختراعات حتى يمكن التخطيط للنظام الزراعي القائم على التحكم في مياه الفيضان، فقد كانت مياه الفيضان تمحو كل عام العلامات التي تميز حدود الأراضي الزراعية وتفصل بعضها عن بعض. ولم يكن الفلاحون في أعقاب الفيضان يعرفون أين تنتهي حقولهم وأين تبدأ حقول جيرانهم. من أجل ذلك كان مسح الأراضي الزراعية عملية مطلوبة بإلحاح شديد لتحديد بدايات ونهايات الحقول منعاً للنزاع بين الفلاحين بعد انحسار المياه. ومن مسح الأراضي انتقل المصريون بشكل الفلاحين بعد انحسار المياه. ومن مسح الأراضي انتقل المصريون بشكل الفلاحين بعد انحسار المياه. ومن مسح الأراضي انتقل المصريون بشكل الزراعية في بناء السدود للتحكم في مياه الفيضان(۱). وأسهمت فيما بعد في بناء الأهرامات.

وقد اجتهد المصريون القدماء في علم الحساب من أجل تقدير محاصيلهم وتوزيعها على الناس. فالدولة كلها بجميع ما فيها كانت في

(۱) من الحقائق التاريخية التى ألقت مزيداً من الضوء على عبقرية المصريين القدماء فى العلوم الرياضية والهندسية، كيفية تعاملهم مع الأراضى الزراعية فى أعقاب الفيضان، فبعد انحسار المياه، كانت الأراضى الزراعية تفقد كل معالمها التى توضح الحدود بين القطاعات المختلفة.

ولذلك كان من الضرورى إعادة مسح الأراضى فى كل عام. وحتى يكون المسح دقيقاً ويؤدى الغرض منه لابد من وسيلة ما لتحديد الزاوية القائمة. وهو أمر يفترض ذكاء خاصا لأن الطبيعة ضنت على الإنسان بالأشكال الهندسية الخالصة، أعنى الدائرة ذات الثلاثمائة وستين درجة أو المثلث ذا المائة والثمانين درجة وهكذا. ومن هنا لجأ المصريون إلى طريقة عملية سهلة كما يقول جورج سارتون فى كتابه (تاريخ العلم حـ١، ص١٠٥) وهى عقد حبل عديداً من العقد على مسافات متساوية بحيث يقوم بنفس وظيفة أى مقياس مقسم إلى درجات كمقياس المتر أو الياردة. ثم عمدوا إلى تثنيته على هيئة مثلث، أطوال أصلاعه ٥,٤,٣ على التوالى أو مضاعفاتها. وهى أول محاولة من نوعها فى التاريخ لتحديد الزاوية القائمة بطريقة سبق بها المصريون أقرانهم من الصينيين بقرون عديدة. ومن خلال إقامته بمصر أكثر من اثنى عشر عاما، هربا من الفرس، هو وطائفة كبيرة من الساموسيين، رأى فيثاغورث (٥٧٢ ـ ١٩٣٣ ق م) هذه العملية تتكرر أمامه عاماً بعد عام. وتحركت عقليته التجريدية حتى اكتشف العلاقة بين هذه النسب الثلاث. وهكذا خرجت إلى النور نظريته الهندسية التى عرفت باسمه، وهى نظرية فيشاغورث.

ذلك الوقت ملكاً للملك، الملكية الخاصة لم يكن مسموحاً بها، وكان الملك ومستشاروه من الكهنة هم الذين يقدرون نصيب كل فرد في المحصول. فالمجتمع المصرى القديم، شأن غالبية المجتمعات أنذاك، كان مجتمعاً طبقياً ذا بنية متدرجة، أي يتكون من عديد من الطبقات المتفاوتة الشأن والأهمية. ولأفراد كل طبقة حصة مقررة من الحبوب. ومن هنا تبرز أهمية الحساب الذي طوره المصريون القدماءوملاءمته لأداء هذه المهمة. فعمليات الضرب والقسمة كانت تتم عن طريق التضاعف المتكرر، أي بردها إلى الجمع والطرح. ولم يكن الضرب يتم في أكثر من اثنين في المرة الواحدة. وسجل المصريون نتائج عملياتهم الحسابية بمساعدة نظام عشرى من الرموز. واستخدموا طريقة مبسطة للغاية في الحساب بحيث لا تعتمد كثيرا على الذاكرة تماما كالحاسب الآلى الحديث الذي يعمل على معدل اثنين فقط. وهي عملية مملة تدفع على الضبجر. ومع ذلك استخدم المصريون طريقة مبتكرة في قياس مثلث من الأرض، ساعدتهم كثيرا في الكشف عن منهج جديد لحساب مساحة الدائرة، وقد حققوا ذلك برسم الدائرة داخل مربع بحيث يكون محيطها مماسا لأضلاعه الأربعة، ثم يحسبون الفرق بينهما الذي يتمثل في أربعة مثلثات عند الأركان الأربعة، يمكن حساب مساحتها بسهولة، وبطرحها من مساحة المربع، توصلوا إلى مساحة الدائرة بطريقة تقريبية. ومن مساحة الدائرة، توصلوا للنسبة التقريبية ط (حاصل قسمة محيط الدائرة على نصف قطرها). وحددوا قيمتها بأنها ١٦٠٥, ٣.

وبجانب الرياضيات والهندسة التطبيقية، برع المصريون في علوم أخرى، في مقدمتها علم الفلك فقد كان لديهم أدق تقويم عرفه العالم القديم. وكانت السنة عندهم ٣٦٥ يوماً كما هي عندنا اليوم تقريبا. وساعدتهم معارفهم الفلكية على بناء الهرم الأكبر في مواجهة الشمال بدرجة دقة لا يتجاوز الخطأ فيها جزءاً من عشرين جزءا من الدرجة، أدى

نجاحهم الكبير فى تحقيق مستويات عالية من الدقة فى القياس والتشييد إلى تمهيد الطريق أمامهم نحو منطق البرهان، فى الرياضيات والعلم الطبيعى على السواء. وهو المجال الذى تفوق فيه الإغريق فيما بعد.

وقد كان لقدماء المصريين تميزهم الخاص في علم الجراحة. فاستخدموا الضمادات والأربطة الضاغطة الخاصة بالتجبير واستطاعوا تجبير كسور الأطراف باستخدام دعامات خشبية تشد إلى الجزء المكسور بأربطة ضاغطة. واستخدموا وسائل خاصة للتعامل مع الجروح لتحقيق أفضل علاج لها. وكان تشخيصهم وعلاجهم يتوقف في كثير من الأحيان على الحفاظ على هذه التقنيات. ومارسوا علاج الأسنان بشكل موسع. والأمثلة على ذلك كثيرة. فقد صنعوا الأسنان الصناعية ذات الكبارى لتعبر فوق السن المخلوع. وعالجوا الخراج الكامن تحت الضرس، بعمل ثقب في عظمة الفك. واشتملت أدويتهم على زيت الخروع ومواد أخرى متنوعة تتضمن عناصر علاجية. وعالجوا أمراض العيون بافرازات المرارة التي يستخلص منها الكورتيزون. واستخدموا دم الخفاش وكبده الغنى بفيتامين أ. ومن المحتمل أن تكون كل أو ربما بعض هذه العمليات العلاجية متوارثة عن سحرة ما قبل التاريخ. هؤلاء الذين دلتهم خبرتهم على أنه لبعض المواد المتخمرة قيمة علاجية. وقد ترك المصريون القدماء أوصافا دقيقة لأمثلة فعلية من الرياضيات والطب منقوشة على الحجارة أو مكتوبة على ورق البردى. وهو نوع من الورق برع المصريون في صناعته من نبات البوص الذي كان ينمو بكثرة على شواطئ النهر.

أما سكان بابل وأشور الذين عاشوا في بلاد ما بين النهرين، أي الوادى الكائن بين دجلة والفرات، فقد اخترعوا شكلاً مختلفا من التسجيلات الكتابية منذ أكثر من خمسة اللف عام. فنظرا للنقص

الشديد في الحجارة في ذلك الوادي، استخدموا الصلصال في أغراض كثيرة، من بينها الكتابة. وكانت كتابتهم على هيئة خدوش حادة على ألواح الصلصال اللينة، وذلك باستخدام أقلام مدببة من البوص. ثم تحرق الألواح بعد ذلك في النار لتكسب صلابة. وقد أمكن العثور على مئات الآلاف من هذه الألواح التي حملت لنا تسجيلات بالخط المسماري.

وكما كان الحال مع المصريين القدماء، كانت مشكلات الحياة اليومية والمحاولات المستمرة لحلها هى الدافع لطلب العلم عند البابليين. ولكنهم تفوقوا على المصريين فى الحساب، وابتكروا طرقاً فنية أكثر دقة. واعتمد نظامهم الحسابى على العشرة أولاً، ثم على الستة بعد ذلك، ويعتبر تقسيمهم للدوائر إلى ستة أجزاء، ثم تقسيم كل جزء إلى ستين درجة، هو أصل نظام درجات الزوايا المستخدم حتى الآن. ومع ذلك ليس هناك تفسير مقنع للسبب الذى من أجله قسموا الدائرة إلى ستة أجزاء. وإنما كان لديهم فحسب رمزان للأعداد. أحدهما يدل على الرقم واحد والثانى للرقم عشرة. ولذلك كانت رموزهم الحسابية غير متقنة. ومع ذلك لابد أن يذكر للبابليين أنهم ابتكروا واستخدموا نظام الخانات العددية التى يذكر للبابليين أنهم ابتكروا واستخدموا نظام الخانات العددية التى تختلف قيمة العدد بحسب الخانة التى يوجد بها. ولذلك يمكن أن يكون لعدد الواحد قيم مختلفة. وعلى هذا النحو، فالنظام الذى ما يزال مستخدما حتى اليوم، والذى يجعل للرمز الواحد، قيمة واحد أو عشرة أو مائة أو أكثر من ذلك بحسب الخانة التى يوجد بها، هو نظام ورثناه عن البابليين.

وقد انعكست هذه البراعة الحسابية عندهم على علم الجبر. فنجحوا في حل معادلات جبرية من الدرجة الأولى والثانية والثالثة(١). أما

<sup>(</sup>۱) الفرق بين أنواع المعادلات الثلاث يكمن في القوة التي يرفع إليها المجهول س في كل معادلة. فإن كانت س فقط، نكون أمام معادلة من الدرجة الأولى، ثم س٢، س٣ على التوالي تدل على المعادلات من الدرجتين الثانية والثالثة.

إسهاماتهم الهندسية، فقد كانت أدنى من ذلك. فقد حلوا، أو حاولوا أن يحلوا المسائل الهندسية، مثل حساب المساحات، بطرق حسابية خالصة، كانوا يقرنون حساباتهم غالبا برسوم تمثل المساحة التى يتم حسابها. غير أن الرسوم هنا كانت أقرب إلى الأشكال البيانية منها إلى النسب الهندسية. ولا شك أن الظروف السائدة في وادى الفرات وطبيعة المواد الموجودة به كان لها أثرها على تفضيل البابليين لعلم الحساب على بقية الفروع الرياضية الأخرى. على العكس من وادى النيل بمصر، فقد كان وادى الفرات خاليا من الأحجار تقريبا، والحجارة بما تتصف به من صلابة وشكل ثابت هي أساس الدراسة الهندسية.

أما الصلصال، وبوصفه مادة لينة ليس لها شكل محدد، فإنه يفتقر إلى الخصائص الهندسية، حتى يُحرق في النار ويكتسب صلابته، ومع ذلك، فقد كان هو المادة الأساسية، سواء في البناء أو صناعة ألواح الكتابة والحساب. كذلك كانت الظواهر الطبيعية في وادى الفرات، وبعكس وادى النيل، تفتقر إلى الثبات. من ذلك مثلا أنه كان من الصعب التنبؤ بحالة الفيضان مقدما. وعلى النقيض من المصريين الذين عرفوا الثبات من الصجارة، وفكرة النظام والإطراد من توالى الفيضانات، فإن البابليين تلمسوا هذه الأفكار من مصادر أخرى. والاعتقاد أنهم وجدوها في الأعداد وصور الإطراد الموجود في الحساب. فقد كانوا مصنفين ومؤلفين جادين للحقائق والأشكال. ووضعوا نظاما شاملا من الأوزان والمقاييس والأعداد كالمربعات والمكعبات. وتوصلوا لتقدير الجذور التكعيبية، وحسبوا الجذر التربيعي للرقم ٢ مقربا إلى خمسة أعداد عشرية.

يضاف إلى ذلك جمعهم للمتابعات الحسابية، وتقدير مجموعها بالنسبة لعدد معين من الحدود (١). وتركوا لنا ألواحا تسجل تصورهم (١) يحكم مجموع متتابعة حسابية إلى حد معين القانون : حـ  $\frac{\dot{c}}{7}$  (أ + ل). أى أن مجموع المتوالية الحسابية يساوى الحد النونى مقسوما على ٢، ثم مضروبا في حاصل جمع الحدين الأول والأخير. (المترجم)

بشكل ما فى أشكال اللوغاريتمات. وإذا كانوا لم يتركوا لنا ما يفيدنا فى معرفة طرائقهم فى حل المعادلات الجبرية، فإن الحلول الكثيرة الصحيحة والمتنوعة التى توصلوا إليها تؤكد أنهم كانوا على وعى وفهم بالطريقة العامة لحل هذه المعادلات. ومن الجائز أن يكون هذا النوع من التقنية الرياضية قد توارثتها الأجيال لفظياً. غير أن ما بين أيدينا من وثائق يؤكد أن علم الجبر هو أحد الصناعات الفكرية للبابليين سكان ما بين النهرين.

أما بالنسبة لعلم الفلك، فقد أخذ عندهم شكلا كمياً واضحاً. وتميز بتنبؤاته الدقيقة للخسوف والكسوف، والتى وقفت وراءها خبرة وثروة من الملاحظات عن القمر والشمس وحركاتهما. وفي هذا المجال، نستطيع القول إنهم تفوقوا على المصريين. وبالرغم من ذلك، وامتداداً لتواضع إمكاناتهم الهندسية، فقد عجزوا عن تصور آلية العلاقات بين الأجرام السماوية بطريقة هندسية. وإنما انصب اهتمامهم على تحصيل الملاحظات الدقيقة، ثم استخدام قدراتهم الحسابية المتميزة في الاستفادة مما شاهدوا في التنبؤ بما يمكن أن يحدث، دون أن يعرفوا أو حتى يهتموا بأن يعرفوا كيف يتم ذلك.

وبشكل عام، فقد تراكمت عند المصريين والبابليين، وكذلك بدرجات متفاوتة عند الهنود والصينيين كثير من الملاحظات الصحيحة عن العديد من الظواهر الطبيعية. وشهدت فترة الثلاثة ألاف عام السابقة على عام من الظواهر الطبيعية. وشهدت فترة الثلاثة ألاف عام السابقة على عام والأفكار العلمية الحقيقية قدمت للبشرية ذخيرة لا تنفد من المعرفة ذات طبيعة تأملية نقدية. أما الإغريق، فيتركز تفوقهم في قدرتهم على استخلاص المبادئ العامة من المادة العلمية التجريبية للشرق القديم. وعلى ذلك يمكننا أن نعتبرهم المؤسسين الحقيقيين للعلم بالصورة التي نجده عليها اليوم. فهم المبدعون الفعليون للتعميم العقلي. أي ذلك نجده عليها اليوم. فهم المبدعون الفعليون للتعميم العقلي. أي ذلك

الضرب من التفكير الذي ينطلق من بضعة أمثلة جزئية محدودة إلى الحكم العام الذي يشملها جميعا. ومع ذلك، فهم مدينون للمصريين والبابليين بالعطيات والحقائق، التي استندوا إليها في الانطلاق إلى الأفكار العامة (١).

\* \* \*

(۱) إن فكرة تقسيم الشعوب القديمة إلى شعوب منتجة ومورّدة للمادة العلمية الحام دون فهم للمبادئ التي تقوم عليها، وشعوب أخرى متخصصة بحكم تميزها العقلى في استخلاص المبادئ العامة من المعطيات التجريبية، هي فكرة لم تعد مقبولة بعد ثبوت خطئها علميا وتاريخيا. والتيقن من ارتباطها بأفكار عنصرية اوربية منذ بداية القرن الماضى. فهي تتنافي مع تكامل قوى الإنسان الحسية والعقلية والوجدانية. ولا تتسق مع بديهات العلم من أن المعرفة التجريبية تستلزم بداهة فرضاً عقلبا سابقا عليها يقودها ويوجهها. ومن ثم، فتصنيف الشعوب أو العقليات إلى ماهو متخصص في التنظير وما هو متخصص في التنظير وما هو متخصص في التنظير وما هو المتخصص في التنظير وما استطاع في التجريب أو من يطلب المعرفة لذاتها، ومن يرجوها لأغراض عملية، هو وهم متيافيزيقي. فالنظريات في النه المصربون أهراماتهم، عجز الإغريق عن الوصول إليها. وما استطاع اليونان إبداعه من نظريات هدمية، استفادوا به في بناء معايدهم ومسارحهم وأسواقهم العامة. وإنما الأقرب الي الصواب أن الظروف الجغرافية هي التي تجعل بعض الشعوب أميل إلى هذا الجانب أو ذاك.

#### الفصل الثالث

#### الإغريق وصياغة الأفكار العلمية الأساسية

الإغريق من حيث أصولهم الأولى، أقوام من البرابرة نزحوا من جنوب روسيا إلى آسيا الصغرى أو أيونيا، تلك التى كانت تسمى بدأرض الرحل المتجولين». وبعد استقرارهم، وجدوا بلادهم تقع على طرق التجارة مع مصر وبلاد ما بين النهرين. وقد انحدر الإغريق بشكل حديث نسبيا، عن الحياة الزراعية في السهول كما كانت في العصر الحجرى. وكان نظامهم الاجتماعي أبسط وأقل تماسكا من مثيله في مصر وبلاد ما بين النهرين.

وقد وجد بعض الاغريق طريقهم إلى مدن طيبة وبابيلون<sup>(۱)</sup> Babylon شاهدوا بأنفسهم الأعمال والإنجازات المذهلة التي تركت في نفوسهم أثراً عميقا، وإن لم تفقدهم الأمل والثقة بأنفسهم. ثم عادوا إلى بلادهم متفكرين ومتأملين فيما شاهدوا. وقد اعترف عدد من عظماء الإغريق أمثال هيرودوت وهيبوقراط وأرسطو وغيرهم بدينهم للحضارات القديمة. ويكفينا أن نقبل اعترافهم كشهادة على استفادتهم من الشرق القديم.

وإذا كان ثمت حضارة استفاد منها الإغريق أكثر من غيرها، فهى الحضارة المصرية القديمة. فقد عاد هؤلاء الذين زاروا مصر بمعارف

(١) مدينة قديمة تقع على نهر الفرات اشتهرت كمركز ثقافي وعاصمة لإمبراطورية واسعة. (المترجم)

واسعة عن الهندسة التى ابتكرها المصريون، فقد اعتقد المصريون أن ملوكهم بعد موتهم وتحنيطهم ودفنهم يظلون على اهتمامهم ومراقبتهم لرعيتهم. ولذلك، لابد أن يكون لهم من مظاهر العظمة والخلود ما يحفظ لهم مجدهم وهيبتهم. ومن أجل ذلك، اعتبروا الهرم الأكبر ضمانا لمستقبل الشعب تحت رعاية مليكه. ويجب أن يكون بناؤه أخطر مهمة يتحتم القيام بها. وأن تكرس لها الدولة كل مواردها، بحيث لا يبقى منها إلا ما يكفى فحسب لإعالة الناس.

وكانت أمنية الإغريق تقليد المصريين بحيث تكون لهم صروحهم المعمارية الشامخة في بلادهم، ولكن بدون هذا الاستحواذ المكثف الذي وجدوه عند جيرانهم الشرقيين، والذي هو ناتج بالدرجة الأولى عن الظروف الخاصة بوادي النيل. فقاموا بتشييد عديد من الأبنية، ولكن مع الحفاظ على التناسب المعقول بين عملية البناء وبين بقية الاهتمامات الأخرى للحياة. وكرسوا أنفسهم للتفكير النظري في الفنون العملية القديمة، علاوة على استخدامها والاستفادة منها. ولم يكترثوا كثيرا بالحياة الأبدية بعد الموت، أو ضرورة الحفاظ على الأجساد البالية بالأبنية الخالدة. وإنما توقفوا طويلا متأملين فيما يفعلون وكيف يقومون بذلك.

ويعتبر طاليس أول رحالة إغريقى إلى الحضارات الشرقية القديمة. وقد ترك لنا نماذج على الاتجاه الجديد للعلم عند الإغريق، من حيث هو بحث في الأشياء ذاتها من أجل الوصول إلى الحقيقة بشكل منفصل تماما عن تطبيقاتها العملية على الموضوعات المختلفة، والتي من أجلها كان البحث العلمي منذ البداية. وطاليس عالم وفيلسوف إغريقي وأحد مواطني مدينة ملطية، وهي مدينة على ساحل آسيا الصغرى، حيث ولد بها حوالي عام ٦٣٠ق.م. وبالرغم من عمله في التجارة، وبخاصة تجارة الملح والزيت، إلا أنه كان يتمتع بكثير من المواهب الطبيعية. حدث يوما أن تعثر أحد بغاله في مجرى مائي وكان يحمل ملحاً. فذاب الملح في الماء

وشعر البغل أن الحمل الذهيل الذي كان على ظهره قد خف كثيرا. وبالرغم من كونه بغلاء فقد جعل مر عثر في المستنفعات ومجاري المياه عادة ثابتة له في الذهاب والإياب والأن، ماذا يفعل طاليس مع هذا البغل! قلد استبدل بالملح الثقيل الذي يحمله، حملا أخر أخف وزنا من الإسفنج. وهكذا تعلم البغل من الأن فسما عدا كيف يكون حريصا ويتجنب الوقوع في مجاري المياه. كذلك كان طاليس بارعا في الاستفادة من الظروف وتوظيفها لمصلحته. إذ يحكي عنه أرسطو أنه تنبأ في أحد الأعوام أن محصول الزيتون سيحقق وهرة كبيرة، فسارع باحتكار كل معاصر الزيوت في المدينة. وعندما أغرق محصول الزيتون الأسواق، اشتدالزحام على المعاصر. فقام بتأجيرها بمبالغ باهظة. وبجانب براعته التجارية المعروفة كان لطاليس نشاط محلى ملحوظ.

وقد زار طاليس مصر لأسباب تجارية. وأثناء وجوده بها تعرف على الهندسة المصرية. وعندما عاد إلى ملطية، بدأ يفكر بشكل نظرى فى الحقائق الهندسية التى تعلمها. وأول هذه الحقائق أن زاويتى القاعدة فى المثلث المتساوى الساقين، متساويتان. وإذا كان المصريون قد عرفوا هذه الحقيقة بشكل تجريبى عن طريق الاستقراء، وكنتيجة لخبرتهم العملية فى عمليات البناء، فإن طاليس لم تكن لديه اهتمامات خاصة ببناء المعابد كالمصريين. وإنما سعى للوصول لأقصر طريق للبرهان. فقام برسم مثلثين متساويي الساقين، وفى نفس الوقت هما أيضا متساويان من حيث المساحة. ثم وضع أحدهما فوق الآخر بعناية حتى تطابقا. فإذا قلبنا المثلث العلوى ظهراً لوجه، وأعدنا وضعه فوق المثلث الآخر، فإنه يظل مطابقا له برغم اختلاف الزوايا. وهذا يبرهن على أن زاويتى القاعدة متساويتان. هذا البرهان يقوم على الاستنباطي(۱). وفي وسعنا

قصبة العلم

<sup>(</sup>۱) البرهان الذي قدمه طاليس هو أبعد ما يكون عن الاستدلال الاستنباطي. بل يعتمد على الملاحظة الحسية والإجراءات التجريبية. أما البرهان الاستنباطي فله طرق عديدة ابسطها تنصيف المثلث ثم البرهنة على تطابق المثلثين.

أن ناخذ به دون الاعتماد على الخبرة التجريبية نهائيا، كما لو كان هذان المثلثان متساويا الساقين هما أول مثلثين في العالم. وهذا يعنى أن برهان طاليس مستقل عن خبرة قدماء المصريين التي اكتسبوها عبر آلاف السنين. هكذا ابتكر طاليس، وترك لنا أقدم مثال سجله التاريخ للعلم الاستنباطي، من خلال التقائه بالعلم المصرى. والمنهج الاستباطي يختلف من حيث أسسه وبنيته المنطقية عن المنهج الاستقرائي، وإن كان من المستحيل الفصل بينهما تاريخيا أو اجتماعيا.

بالإضافة إلى ذلك، عرف طاليس أنه إذا تقاطع خطان مستقيمان، فإن الزوايا المتقابلة تكون متساوية. لعله برهن على ذلك بنفس طريقة المثلثات السابقة. أى أنه كان يقلب زوجاً من العصى المستقيمة المتقاطعة والمربوطة ببعضها بإحكام، برهن على أننا إذا توافرت لنا معطيات عن قاعدة مثلث ما وزاويتيها. فإن المثلث لن يحتمل إلا شكلا واحدا وبطريقة محددة، ثم استخدم هذه البرهنة في قياس المسافة من الشاطئ إلى سفينة مرئية في البحر. وبرهن كذلك على أن أضلاع المثلثات متساوية الزوايا والتي تختلف في مساحاتها، تتناسب مع بعضها بحسب أطوالها. ويقال إن طاليس استخدم هذا البرهان في قياس ارتفاع الهرم الاكبر بمصر وبحضور الملك أماسيس. وأكد أن قطر الدائرة ينصفها الدائرة وبين نهايات أي قطر تتعامد على بعضها البعض بزوايا قائمة. الدائرة وبين نهايات أي قطر تتعامد على بعضها البعض بزوايا قائمة. نستطيع أن نشاهد حالات خاصة من هذه المبرهنة في بلاط بعض الأرضيات وبقية الزخارف التي تتكون من الدوائر والمربعات. ويعتبر التعميم في هذه المبرهنة علامة على التقدم الكبير في التفكير المجرد.

ولم يكن طاليس عالما رياضيا فحسب، بل كان كذلك من المبرزين في علم الفلك. فتنبأ بكسوف الشمس بناء على المعطيات العلمية التي عرفها من بلاد ما بين النهرين. وبناء على حساباتنا الفلكية الحديثة، فإن هذا

الكسوف حدث إما فى الثلاثين من سبتمبر عام ٦٠٩ق.م. أو الثامن والعشرين من مايو عام ٥٨٥ق.م. ويقال نه فى إحدى نزهاته الليلية، أخذ يحدق فى النجوم حتى زلت قدمه ووقع على مصرف للمياه. فسألته إمرأة عجوز متعجبة، كيف لك أن تكتشف ما فى السماء إذا كنت لا ترى مواضع قدميك على الأرض.

وبعد طاليس، جاء اثنان من مشاهير الفلاسفة والعلماء(۱) الملطيين هما انكسيماندر وانكسيمنس. فتوسعوا في مفهوم المادة الأولى البسيطة لتفسير الظواهر الفيزيائية. فاستخدم انكسيماندر فكرة التحولات التي تحدث للمادة لتفسير نشأة الأرض والنجوم، وأصل الكائنات الحية، باعتبارها جميعا نتاجا لتحولات تحدث على الأرض. فالحياة كما يقول، قد نشأت أول ما نشأت في الماء. وتحت تأثير الشمس، تحول الماء إلى بخار. وانتقلت الحياة إلى الأرض، لتتخذ لها مساراً طويلا من محاولات التكيف مع البيئة وظروفها المختلفة. لذلك، فهو يرى أن بداية الحياة كانت في البحر. وأن السلف الأول للإنسان يشبه بشكل ما الأسماك.

أما فيثاغورث، فقد ولد بمدينة ساموس على ساحل آسيا الصغرى. كان أصغر من طاليس بحوالى ثلاثين سنة. ويقال إنه تتلمذ لانكسيماندر الذى نصحه بطلب العلم فى مصر. وبصرف النظر عن صحة هذه الرواية، فقد استفاد فيثاغورث من علم المصريين والبابليين معاً. وتأثر بشدة بالأعداد والحساب. واعتبر الأعداد أشياء حقيقية، بل هى المادة الخام التى تصنع منها الأشياء المادية. هذه الأهمية البالغة التى أعطاها فيثاغورث للأعداد، كانت وراءها بالتأكيد أسباب عميقة. فلاشك أن مولده في أسيا الصغرى فى ذلك الوقت كان له مغزى، حيث بدأت النقود

<sup>(</sup>۱) في هذه المرحلة المبكرة ا من تاريخ لإنسانية، وفي غياب التمييز المنطقى الدقيق بين المناهج المختلفة لم يكن هناك فرق بين الفلسفة والعلم. وفي إطار الشكل الموسوعي في المعرفة، كان على الفيلسوف أن يحيط بكل معارف عصره وعلومها. لذلك كان العالم يمارس بحثه العلمي وهو يصر أنه يتفلسف.

تكتسب مكانة هامة فى التعامل بين الناس فى التجارة على أنقاض نظام المقايضة. فكانت سببا قويا فى تكثيف الضوء على مفهوم «القيمة» وتقديرها بحدود عددية، دعمت من مكانة الأعداد.

رقد حرص فيثاغورث على أن يكون تلاميذه من الطبقات الاجتماعية العليا. وألف منهم فرقة دينية سرية يعيش أفرادها حياة بسيطة. ويكرسون وقتهم للبحث والتأمل. ومالبث تنظيمه السري أن اكتسب قوة سياسية، لفتت إليه الأنظار وأثارت معارضة شعبية واسعة ضد هذه النحلة الغريبة، وانتهى الأمر بسقوط هذا التنظيم وتدميره تماما. مهما يكن الأمر، فقد اهتم الفيثاغوريون بتنظيم وترتيب الحجج المنطقية في الهندسة، كتلك التي تُنسب لطاليس، بحيث تكتسب شكلها المنطقي الصحيح الذي يبدأ من المقدمات، وينتهي بالنتائج التي تلزم عنها، سيان كانت هذه الحجج الهندسية مفردة أو كسلسلة مترابطة. لذلك كانت النظرة إلى الفيثاغوريين باعتبارهم الذين «حولوا دراسة الهندسة إلى نوع من التعليم الحر» بتطوير عملية البرهنة الهندسية ذاتها على نحو منفصل مستقل عن تطبيقاتها. ولذلك يجب أن يتحمل الفيثاغوريون نصيبهم من اللوم لأنهم أول من فصلوا العلم بمعناه النظرى الخالص عن تطبيقاته، مما تسبب في تقهقر العلم عدة قرون. وهو ما نراه عند أفلاطون الذي تبنى أفكار الفيثاغوريين الأساسية وطورها على نحو أضر بالعلم من جانب، وأفاد في تقدمه أيضا من جانب آخر.

ونحن لا نجاوز الحقيقة إذا قلنا إن المضامين الهندسية لكتابى إقليدس الأول الثانى هى من أعمال فيثاغورث وتلاميذه. ومن أكثر إنجازاته شهرة المبرهنة المعروفة باسمه، أى نظرية فيثاغورث. هذه النظرية تقرر أنه بالنسبة لكل المثلثات ذوات الزوايا القائمة فإن مساحة المربع المنشأ على أطول الأضلاع (الوتر المقابل للزاوية القائمة) يساوى مجموع مساحة المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. والبرهان

الذى قدمه فيثاغورث للنظرية يختلف عن ذاك الذى عرضه قليدس. فبرهان فيثاغورث ينطوى على قدر كبير من التأمل في طبيعة البرهان ذاته. وعن طريق ترتيب الفيثاغوريين للأعداد على هيئة أعمدة، تماما كقوائم الأعداد عند البابليين، اكتشفوا كثيراً من العلاقات فيما بينها ومن أكثر اكتشافاتهم إثارة في هذا المجال، أن العدد المناظر للجنر التربيعي لعد، ٢ والذى من الواضح أنه موجود، لا يمكن التعبير عنه بالأعداد الصحيحة مثل ٢,٢٠١... إلخ. فلنفرض كما يقول الفيثاغوريون أن العدد واحد هو العدد المناظر لطول القطر في مربع طول كل ضلع من أضلاعه وحدة واحدة، بحيث يمكن التعبير عن هذا العدد كلسر بسطه ومقامه هي تأليفات من الأعداد الصحيحة(الله . حينئذ يمكننا البرهنة عن طريق الحساب البسيط أن المقام يجب أن يكن عدداً زوجيا وعدداً فردياً في أن واحد. وحيث أن ذلك مستحيل، إذن فالعدد الذي يمثل طول القطر أو الجذر التربيعي للعدد ٢ (١/ ٢ ) لايمكن التعبير عنه بالأعداد العادية مثل ١,٢,٢٠... إلخ.

ومن ذلك استدل الفيثاغوريون أن / [٢] يجب أن يكون مختلفا بشكل أساسى عن الأعداد الصحيحة العادية. ووصفوه بأنه العدد «اللامعقول» أو العدد الأصم. هذا الكشف كان موضع فخر الفيثاغوريين كما كان أيضاً نقطة ضعفهم. فذهبوا إلى أن هناك أكثر من نوع واحد من الأعداد التى تتصف بالسمو. وحيث إنهم كانوا يعتقدون بأن الكون مصنوع من الأعداد، بعضها كما نرى يتصف باللامعقولية، فقد استدلوا من ذلك أن الكون هو أيضا لامعقول. كفرقة دينية، وجد الفيثاغوريون أنه من غير المناسب القول إن الله خلق كونا لا يتصف بالمعقولية. لذلك أبقوا اكتشافهم للأعداد الصماء سرا في طي الكتمان.

<sup>(</sup>۱) إذا افترضنا أن أى ضلع من أضاع المربع يساوى واحداً. إذن فالقطر يساوى / ۲ حسب نظرية فيثاغورث.

ومن المكتشفات العظيمة التي تحتسب للفيثاغوريين وضعهم للنوتة الموسيقية التي تعتمد على حساب ذبذبات الأوتار وبحسب اطوالها. فكشفوا عن العنصر العددي في الفن والموسيقي(١). وقد اعتبروا ذلك من جهة نظرهم تأكيدا على أن الكون من حيث الجوهر ليس أكثر من عدد. واستطاعوا أن يدخلوا واحدة من أهم الظواهر الطبيعية في دائرة الرياضيات، هي ظاهرة الحركية الموجية أو الترددات. وأصبح هذا

(۱) من الحقائق التاريخية المذهلة التي اكتشفت مؤخراً، والتي خالفت ما استقرت عليه المراجع العلمية بما في ذلك دائرة المعارف البريطانية، أن الواضع الحقيقي للنوتة الموسيقية، وأول من حدد وسجل السلم الموسيقي هم المصريون القدماء، وليس فيثاغورث كما شاع لزمن طويل. والسلم الموسيقي له علاقة وثيقة بالرياضيات التي بلغت درجة كبيرة من التطور في مصر القديمة، وفي نفس الوقت لعبت الموسيقي دوراً أساسياً في طقوسهم الدينية آنذاك. غير أن الذي ساعد على ذيوع القول بأن فيثاغورث (٥٧٦ – ٤٩٧ ق.م) هو صاحب السلم الموسيقي، أن الموسيقي في مصر القديمة، وكجزء من التراث الديني والعلمي. كانت مستورة، ويتم تناقلها سماعاً بين الأجيال. وأغلب الظن أن الكنيسة القبطية تختفظ ببعض ما انحدر إلينا عن أجدادنا القدماء. أما فيثاغورث نفسه فقد عاش بمصر أكثر من اثني عشر عاماً. وتعلم الكثير من علومها وفنونها ووحضارتها. ويرجح أن يكون ما عرفه عن السلم الموسيقي جزءاً مما تعلمه بمصر. ويؤكد ذلك ما يذكره هيرودوت من أنه سمع من أغاني مصر أغنيات صارت فيما بعد أغنيات شعبية في بلاد اليونان.

ويرجع فضل هذا الاكتشاف الهام للباحث الامريكي روبرت كاريس من جامعة كاليفورنيا وخبير الناى المصرى محمد عفت. فقد ادرك الأخير بخبرته الطويلة أنه من الممكن التوصل للنغمات الحقيقية لموسيقي قدماء المصريين إذا أمكن العزف على أحد ناياتهم القديمة والمحفوظة بالمتحف المصرى. ذلك أن الناى المصنوع من الغاب هو الآلة الموسيقية الوحيدة التي لم يطرأ عليها أى تغير منذ آلاف السنين. فما كان منه الا أن جرب العزف بالفعل على أحد هذه النايات القديمة. ما كادت أنفاسه تسرى في الناى الذي يرتد إلى ما يزيد عن ٣٤٠٠ عام، حتى خرجت النغمات في خشوع وكأنه كاهن في معبد مصرى قديم. ومن العزف تمكن من استخراج السلم الموسيقي الخماسي (الموسيقي الأولية) والسباعي (الموسيقي المتطورة والمتداولة حالياً). وأمكن تسجيلها على جهاز كمبيوتر. فوصل إلى ما فشل فيه الباحثون السابقون من الأجانب، لجهلهم بطبيعة الناى المصرى ونظرتهم له وكأنه عمود من الهواء ذو ثقوب عشوائية.

وقد انتهت مجموعة البحث المصرية الأمريكية إلى نتائج مدهشة، منها أن آلتى الناى اللتين أجريت عليهما التجارب، اللتين يعودان إلى الدولة الوسطى والدولة الحديثة، عثر عليهما في بنى حسن بالمنيا وفي سقارة بالجيزة. قد أعطى أحدهما ٤٣٩ ذبذبة، بينما أعطى الآخر ٤٤٠ ذبذبة. وهذا يعنى أن الفراعنة القدماء كان لديهم مصدر قياس للذبذبات ليضبطوا عليها هذه الآلات.

(المترجم)

الكشف حافزا لتأملات إبداعية خيالية عديدة فذهب الفيثاغوريون المتأخرون إلى أن الكواكب تتحرك بالنسبة للشمس على مسافات تحددها العلاقات الرياضية بين النغمات الموسيقية المختلفة. وهذا يعنى أن النظام الشمسى بأسره يتحرك وفقا لانسجام الموسيقى. يعقب أفلاطون على ذلك بأن الانسجام السماوى بين الأنغام حتى وإن لم يكن مسموعاً لنا، فهو مسموع بالنسبة لله. وبعد ذلك بألفين من السنين، كتب كبلر العظيم مؤكدا اعتقاده التام في الانسجام الموسيقى للأنغام السماوية.

الواقع أن الدراسة المنهجية المنظمة للعمليات الرياضية العلمية التى قام بها طاليس وفيثاغورث كانت نقطة انطلاق لتطور فكرى رائع طوال القرنين التاليين فالفكرة الخاصة بالمادة الأولى الخام التى تتعرض لصنوف شتى من التحولات، تولدت عنها فكرة العنصر الذى منه تصنع جميع الأشياء. فالبعض تصور أن المادة الأولى متصلة أشبه ما تكون بالسائل اللزج الذى تتكون عليه العقد (أو الموجودات المختلفة)، بدورانه السريع حل محوره. والبعض الآخر يرى هذه المادة الأولى منفصلة بحيث تنقسم إلى وحدات صغيرة متساوية أو ذرات. كما تبنى المنازل من قوالب الطوب، كذلك تتكون الأشياء من تجمع الذرات أما الفيثاغوريون فيأكدون أن الاعداد هي هذه الذرات نفسها. وأن الأشياء توجد من تجمع الأعداد مع بعضها البعض.

وقد عالج ديمقريطس فكرة الذرة والمفاهيم الأخرى المرتبطة بها مثل فكرة الفراغ أو المكان الفيزيائي. ذلك أنه إذا كانت الذرات وباعتبارها وحدات منفصلة، هي المادة الوحيدة فيجب أن يكون هناك شئ ما يتخللها له صفاته الخاصة، حتى لو كانت هذه الصفات هي صفات المكان الخالي وبجانب ما قدمه الإغريق من أفكار وتصورات هامة مانزال نأخذ بها حتى اليوم في العلم الحديث، كالبرهان الرياضي والعملي،

ومفهوم الاتصال من خلال السوائل، والحركات الموجية والذرة الفراغ أو المكان الفيزيائي، وتطور الكائنات الحية، فقد تمكنوا من تطوير الأساس النظرى لبعض هذه المفاهيم إلى مستويات رفيعة. الأمر الذي توضحه لنا إنجازات إقيدس العظيمة في الهندسة، وقدرة أرشميدس على حل المسائل الرياضية المعقدة.

وقد شرح ارشميدس المبادئ الرياضية التى نفسر استقرار السفينة على سطح الماء، وحسب حجم الشكل الكروى بطرق قريبة من حساب التفاضل. وكان على وعى بالصعوبات المنطقبة التى تعترض البرهنة الرياضية، التى لم تكن مفهومة حتى المائة عام الاخيرة. ومن خلال بحوثه على الثقل النوعى للمواد المختلفة، قدم شرحاً كاملا ودقيقا لأصول المنهج العلمى، عالج التطبيقات الرياضية في مجال المشكلات الفيزيائية بقدر من الذكاء والدقة لانكاد نجد لها مثيلا عبر تاريخ العلم حتى نيوتن. فير أن كل ذلك لا يعنى تجاهل الأخطاء الفادحة التى وقع فيها العلماء والرياضيون الإغريق. ومن أكبر أخطائهم عدم إدراكهم ولا تقديرهم التقدير الصحيح للاختراع العظيم الذي قدمه البابليون كما يتمثل في النظام العددي ذي الخانات مختلفة القيم، والذي لا شك أنه يعطى دفعة النظام العددي ذي الخانات مختلفة القيم، والذي لا شك أنه يعطى دفعة كبيرة للتقدم في الحساب. على العكس من ذلك، فقد توصل إليه وتبناه بل وطوره الهنود. ثم وضعه العرب المسلمون موضع الاستخدام الفعلى.

والمؤكد أن العقلية الإغريقية كانت في غالبيتها واقعة تحت تأثير المصريين. وكانت الأهرامات بالنسبة لهم إغراء دائما يحرك الخيال العيني الملموس. مع ذلك اتجه اهتمامهم بهندسة البناء إلى عالم الأفكار الرياضية الخالصة، بعيدا عن دنيا المعمار. أما فضل البابليين فيتضح أكثر في «الحساب» منه في «البناء» لأنهم كانوا أهل تجارة وليسوا أصحاب عمارة. غير أن ذلك كله لا يمنع من أن الأغريق حققوا تقدما كبيرا في علم الفلك والطب والحياة، بجانب الرياضيات والفيزياء بالطبع.

فقد ذهب أرسطار خوس الذي ولد عام ٣١٠ قم في مدينة ساموس أن الشمس هي مركز الكون. وأن الأرض وسائر الكواكب تدور حولها. استطاع حساب حجم كل من الشمس والقمر وبعدهما عن الأرض بمقتضى مبادئ علمية صحيحة، وبدرجة قريبة من الصواب. أما هيبار خوس الذي ولد عام ١٦٠ق.م، فقد عرض أول نظرية رياضية عامة ومقبولة لتفسير النظام الشمسي. ثم طورها وتوسع فيها بطليموس السكندري حوالي عام ١٥٠ق.م وظلت هذه النظرية مسيطرة على العقل البشري أكثر من ألف عام، حتى حلت محلها نظرية كوبرنريقوس الفلكية.

أما علم الطب وما يرتبط به من تقاليد وأصول عظيمة فيعود الفضل في تأسيسه إلى هيبوقراط الذى ولد عام ٢٠ كق.م. فقد استطاع هو ومن توارث العلم من بعده جمع وتغطية مساحة واسعة من الملاحظات الطبية القيمة. هذه الملاحظات لم تندثر شأن كثير من المعارف الإغريقية الأخرى، بل بقى لنا منها الكثير. ويكشف الطب الإغريقي عن عقلية أصحابه المنهجية المنظمة في دراسة الأمراض، وإرجاعها إلى أسبابها الطبيعية، في الوقت الذي كان الطب القديم يعتمد على السحر. ولأتباع هيبوقراط بعض الأقوال المأثورة التي أصبحت بمرور الأيام جزءاً من لغة التعامل اليومي. منها مثلا:

فن الطب لا حدود له، بينما الحياة قصيرة المرض المستعصى يحتاج لعلاجه كثيراً من الأمل من الأخر طعام بعضكم سم للبعض الآخر

كذلك صاغ هؤلاء الأتباع ما يعرف بقسم هيبوقراط، الذي ما يزال معبرا عن القيم والمبادئ التي ينبغي أن يتحلى بها الطبيب في سلوكه(١).

<sup>(</sup>۱) صيغة القسم كما كتبه هيبوقراط هي هأقسم أن أتبع نظام العلاج الذي أومن، تبعا لقدرتي وملكتي أنه في صالح مرضاي. وأمتنع عن كل ما هو ضار ومؤذ. وألا أقدم إذا ما طلب منى دواءً قاتل أو=

أما الفرع البيولوجي من العلم الاغريقي، فيرجع الفضل في تطويره إلى أرسطو. فقد استخدم نفوذه كأستاذ سابق للفاتح المقدوني الإسكندر الأكبر في تكليفه بجمع كثير من العينات الحيرانية المتنوعة خلال غزواته التي شيملت مناطق واسعة من العالم القديم. بعد أن أرسلت هذه المادة العلمية الغزيرة إلى أثينا، أخضيعها أرسطو للبحث والتصنيف. بمقتضى ذلك التصنيف، قسم الكائنات الحية إلى أنواع وأجناس وفقا لخصائص معينة. ما لبث أن انتقل يتصنيفه هذا من مجال الاحياء إلى مجال المنطق، فصنف الحجج والبراهين وفقا لنفس المبادئ، والحقيقة أن تفوق الأغريق في العلوم المجردة لم يجعلهم يهملون علم الحركة أو الميكانيكا التطبيقية. أبرز علماء الإغريق في الميكانيكا هو هيرو السكندري الذي عاش حوالي عام ٦٠م. وقد ترك لنا أوصافا لآلات عديدة، منها شكل مبسط من المحركات التوربينية التى تعمل بالبخار وآلة أخرى تقوم بجمع العملات المعدنية بطريقة آلية من المتعبدين الذين يسعون لشراء بعض من المياه المقدسة على أبواب المعابد. ولاشك أن الأغريق طوروا، أو على الأقل ألمحوا لعديد من الأفكار التي ماتزال قيد الاستخدام في العلوم حتى اليوم. وساعدهم تفوقهم في البرهان الرياضي على تأسيس مبدأ السببية الضرورية. أي لزوم المعلول عن العلة. وتوصلوا من خلال تأملاتهم العقلية في السوائل وتكويناتها من الذرات إلى مفهومي الاتصال والانفصال. وكتاباتهم الدقيقة عن هذه

<sup>=</sup> أن أوحي بمثل هذه المشورة. ومهما دخلت من دور فسيكون دخولي إياها لصالح المريض. ولسوف امتنع عن أي عمل مؤذ متعمد. ومهما رأيت أو سمعت عن حياة الإنسان سواء كان ذلك يتعلق بممارستي مهنتي أو لا يتعلق بها مما يجب كتمانه، فلست أفشي منه شيئا. ولأهب المتعة في الحياة وممارسة الفن، ليحترمني جميع الناس ويكبروني في جميع الأزمان ما دمت حافظا لهذا القسم لم أحنث به.. أما اذا ما انتهكت هذا القسم أو دنسته فليكن النقيض هو قدري. هذه السطور هي جزء من القسم الذي ظل أكثر من ألفي عام يحمل السلوك المهني والأخلاقي للأطباء. وإذا كان القسم يعبر تعبيراً صادقا عن آراء هيبوقراط، إلا أنه لايعود بكليته إليه. فهناك من الشواهد التي تؤكد أن أجزاء من القسم قد انحدرت من ممارسة الطب عند قدماء المصريين. وأجزاء أخرى تعد لتلاميذه من بعده.

المفاهيم هى التى تقف اليوم وراء أفكارنا عن الحساب ونظرية الكوانتم وعلم الإحصاء ونظرية النسبية. أضف إلى ذلك أن فكرة التطور بالنسبة للكائنات الحية لم تكن غائبة عن أذهانهم.

اخيراً، وقبل أن تأفل شمس ازدهارهم العلمي، حوالي القرن الثاني الميلادي، اتجه الاغريق لإعادة صياغة تقنياتهم الكميائية الخاصة باستخلاص المعادن أو تحضير الداوء وتكييفها لتحضير مواد أو معادن معينة ذات قيمة خاصة. ومن بعدهم ولآلاف السنين تطورت هذه التقنيات للاستفادة بها في استخلاص المعادن وبعض المواد الأخرى المفيدة والتي توجد بنسب صنغيرة في المادة الصنخرية الضام. وهكذا تبني السحرة الجدد سائل التقنية القديمة. وبدلاً من ممارسة الطقوس السحرية القديمة، اختزلوا الطرق العملية المستخدمة في الورش والمعامل على نطاق واسع، لتحقيق أهداف صغيرة ومحددة بدقة. بمعنى أنهم قاموا بتصغير العمليات الإنتاجية القديمة لأنهم لم يعودا بحاجة إلى كميات ضخمة من المواد الرخيصة. بل انحصر جهدهم في تحويل كميات صغيرة من المواد أو المعادن الرخيصة، إلى أشياء نادرة أو معادن غالية. هذه العملية التصنغيرية للعمليات الكبيرة التي كانت تحدث في الواقع العملى، كانت وراء انبثاق البحث العلمي المعملي من العمل الانتاجي في صورته المبكرة. هؤلاء السحرة الجدد الذين سايروا العصر سيان كانوا رجالاً أو نساء، اتخذوا من الاسكندرية مركزاً لنشاطهم حوالي عام ١٥٠م. من أبرز الساحرات في ذلك الوقت ماريا اليهودية. واتجه هؤلاء لبناء وحدات صنغيرة للتقطير وتجهيزها بالدوارق والأنابيب والكؤوس وغيرها من مستلزمات المعامل. فكانوا بذلك المؤسسين الحقيقيين لما نعرفه اليوم عن المعامل الكيميائية.

أما بالنسبة للحضارة الغربية الإغريقية وعلاقتها بالحضارة الصينية، فقد التقوا عند نقاط معينة واختلفوا في نقاط أخرى. أما الحضارة

الصينية، فقد بدأت بمجموعة من الرعاة الذين استقروا في وادي النهر الأصفر. وكانوا هم أصل السلالة الصينية الحاضرة. ومن الرعى انتقلوا إلى الزراعة واعتمدوا عليها بشكل كامل وأسرعوا في تطويرها أكثر من جيرانهم الشرقيين الذين استوطنوا وديان انهار الهندوس والفرات والنيل. وربما كان السبب الذي دفعهم إلى الاعتماد على الزراعة هو الرياح الموسمية التي جعلت حياتهم الرعوية غير أمنة. علاوة على ذلك، فاعتمادهم على الزراعة كان من عوامل استقرار حضارتهم. هذه الحضارة التي كانت بمثابة القاعدة المتينة التي انطلقوا منها يرفعون رايات التفوق والمجد في ميادين شتى. ففي فترة القرون الأربعة، من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الثاني الميلادي، توهجت الرياضيات الصينية محققة طفرة كبيرة حتى أن عمليات مسح الأراضي كانت تتم بدقة مدهشة. بالتالي عرف الصينيين الحساب الصحيح لمساحة المثلث والأشكال الأخرى الملحقة به. وعرفوا، بل وكان في مقدورهم البرهنة على أن المربع المنشب على الضلع الأكبر (الوتر) في المثلث القائم الزاوية، يساوي مجموع المربعين المنشأين على الضلعين الآخرين. وتمكنوا من حساب الجذور التربيعية التكعيبية. وكذلك حساب حجوم الأشكال الهرمية وسائر الأشكال المعمارية المتنوعة. أضف إلى ذلك إنجازا رياضيا متميزا هو استخدامهم حساب الاحتمالات في حساب بعض المعادلات الرياضية عن طريق التخمين أو النسبة التقريبية. فقد كانوا يقدرون القيمة الصحيحة للمعادلة باعتبارها تتردد بين قيمتين أكبر منها وأصغر منها. وتحت اسم الطريقة الصينية، عرف الأوربيون هذا النوع من المعالجة الرياضية عن طريق الرياضيين العرب. وفي عام ٢٦٣م تمكن الرياضي ليوهو Liu Hui من حساب النسبة التقريبية (ط) وقدرها بأنها ٣, ١٤١٥٩. وانتشر استخدام الورق، واخترعت عربة اليد ذات العجلتين. وتشير نقوشهم على العظام إلى معرفتهم بالخسوف الذى حدث للقمر عام ١٣٦١ق.م. وكذلك كسوف الشمس عام ١٢١٦قم. بل ومعرفتهم

بمولد النجوم الجديدة. وفي القرن الثاني الميلادي، استخدم شانج هنج Chang heng الطاحونة المائية في إدارة كرة من البرونز تشبه الأرض. اخترع جهاز السيسموجراف المستخدم في تسجيل الزلازل. واكتشف يوهسي Yu Hsi تعاقب الاعتدالين الربيعي والخريفي (٢١ مارس، ٢٣ سبتمبر على التوالي) اللذين ينتجان عن تذبذب حركة الأرض المغزلية حول محورها. وكان ذلك عام ٣٣٦م.

غير أن كل هذه الإنجازات الرائعة وغيرها كثير، لم تساعد الصينيين على الارتقاء بتفكيرهم إلى مستوى التعميمات النظرية والمبادئ العامة وراء العمليات التطبيقية والعلمية. ويبدو أنه لا يوجد شعب واحد من شعوب الشرق الأقصى استطاع أن يستفيد من ثراء الحقائق التجريبية الذي تركته الحضارة الصينية عبر آلاف السنين في عمليات تنظيرية لاستخلاص القضايا والقوانين الكلية وراء التفصيلات، بالطريقة التي اشتق بها الاغريق المبادئ العامة من الكشوف الهندسية والرياضية لقدماء المصريين والبابليين.



## الفصل الرابع

## لماذا غربت شمس العلم الإغريقى؟

ظهر الأغريق لأول مرة على مسرح التاريخ كمحاربين برابرة بدائيين، لا حضارة لهم إذا ما قارناهم بالمصريين والبابليين القدماء. هؤلاء الذين سبقت حضارتهم الإغريق بآلاف السنين. ومع ذلك، فقد اتخذوا من المعارف التجريبية الغزيرة التي أمدتهم بها هاتان الحضارتان مادة للتفكير العقلى العميق، بحيث استطاعوا تطوير علمهم الخاص بسرعة كبيرة ابتداء من القرن السادس قبل الميلاد. وكان تقدمهم العلمي جزءا من تقدم شامل في جميع المعارف والفنون، بما في ذلك الموضوعات السياسية والاقتصادية والفنون العملية، بالإضافة إلى المسائل الخاصة بتسليح الجيوش وعلم الاستراتيجية ووضع الخطط العسكرية وفق بتسليح الجيوش وعلم الاستراتيجية ووضع الخطط العسكرية وفق تكتيكات معينة. نعم لم يكن الإغريق أمة كبيرة كثيرة العدد، ولكن قلتهم أكسبتهم قدراً كبيرا من المرونة والحركة والقدرة على التأثير، حتى أصبحوا قادة الحضارة الجديدة.

وفي بداية الأمر، استقر الإغريق على جزر وسواحل شرق البحر المتوسط بطريقة غير منظمة، وإن كانت هذه الجزر ذاتها هي التي خرج منها علماؤهم المحليون، كل منهم بارائه ونظرياته. وسرعان ما سعوا تدريجيا إلى نوع من السيطرة المركزية، تبلورت أولاً في مدينة أثينا. وقد كان لهذه المدينة من الثراء والقوة ما مكنها من أن تكون مركزاً للنشاط العلمي الإغريقي الجديد. فاستوعبت عناصر الحضارة الجديدة. ومن بين

أبنائها ظهرت العقول التى صاغت هذه الحضارة فى أنساق فكرية منظمة أمثال أفلاطون وأرسطو. وقد عاش هذان بعد انقضاء مائتى عام فقط على بداية العلم الإغريقى. فكانوا ما يزالون قريبين جدا من قوتها الدافعة الأصلية، وانعكاسا صادقا لعظمتها.

ومع ذلك، لم يكن الفكر الإغريقي بكليته تقدميا. بل وجدت وتوازنت معه اتجاهات معاكسة تدفع على الانتكاسة والتخلف. فقد حققت أثينا بقيادة الأرستقراطية الحاكمة، انتصارات هائلة، وأصبحت من أكثر المدن الإغريقية ثراء. الأمر الذي زاد من اتساع الهوة التي تفصل بين طبقتي المدينة، أي الأرستقراطية التي تسيطر على مقاليد الأمور ثم الطبقات الكادحة من الحرفيين والمهنيين والصناع المهرة. وبتزايد نسبة العبيد إلى السكان الأصليين، دخل النظام الاجتماعي في أثينا في دور من التعقيد الشديد والطبقية الحادة، على نحو يشبه النظام الاجتماعي في مصر، وسيائر الدنيات الشرقية القديمة. وبينما نمت الاهتمامات الفكرية والثقافية عند الطبقة الأرستقراطية بما لها من ثروة، وما تمتعت به من فراغ أتاحه لها وضعها الاجتماعي المتميز، فإن هذه الاهتمامات لا تكاد نجد لها وجودا عند البسطاء من التجار والملاحين وممن يعملون بأيديهم. وعندما يفقد العمل اليدوى والفنون العملية قيمتهما ومكانتهما الاجتماعية، واحترامهما بين الناس، لابد أن يترك ذلك أثرا سيئا على العلم التجريبي. وأوضيح مثال على ذلك فلسفتا أفلاطون وأرسطو اللتان مارستا تأثيرا اجتماعيا خطيراً في تأكيد تميز النظر العقلى على العمل اليدوى. ومما يؤثر عن أفلاطون شعاره الذي حرص على إعلانه على باب مدرسته الفلسفية المعروفة بالأكاديمية يقول فيه «غير مسموح بالدخول إلا لمن كان رياضيا»(١) ـ وكان مطلبه عن ضرورة صياغة الظواهر الطبيعية صياغة رياضية، باعثا رئيسيا على خلق العلم الحديث.

(١) ولعل ذلك واضح من أن مفهوم الاكاديمية مايزال مستخدما حتى الآن بمعنى الدراسة النظرية الخالصة في مقابل اكتساب المهارات العملية. وصفة الأكاديمية تعنى البحث عن المبادئ العامة والقضايا الكلية. (المترجم)

أما أرسطو، فهو أنبغ تلاميذ أفلاطون. غير أن اهتماماته النظرية ارتبطت عنده أكثر بما هو عينى وملموس، بعيدا عن الإغراق فى التجريد أو النظريات الخالصة أو التحليق فى عوالم خيالية كأستاذه. ومالبث أن أسس مدرسته الفلسفية الخاصة به وأسماها باللوقيون (الليسيه) حيث أمكنه تطوير وصياغة أفكاره بشكل مستقل. وتكشف لنا دراسات أرسطو لعلم الحيوان عن معرفة موسوعية غير عادية، وذكاء خارق فى ملاحظاته. ويؤكد ذلك أن بعض هذه الملاحظات عن سلوك الحيوان لم يتوصل إليها العلماء بشكل دقيق إلا منذ قرن واحد فقط. ويعود إليه فضل صك معظم المصطلحات الأساسية فى وصف الحيوانات، مثل مصطلحات الأجناس والأنواع. ووضع أساس مشروع علمى عظيم لتصنيف الحيوانات، أكمله تلاميذه من بعده. ومع ذلك، وبالرغم من إسهامتهما العظيمة، لم يكن أفلاطون وأرسطو من العلماء التجريبيين بالمعنى الصحيح للكلمة.

ومن خلال مدينة أثينا، اتسع النفوذ الإغريقى وامتد للبلاد المجاورة، وبلغ أقصى مداه مع الفاتح المقدونى الإسكندر الأكبر (٢٥٦-٢٢٣قم) الذى امتص الروح الأثينية وانطلق بها مكتسحا فى طريقه كل المدنيات الشرقية المعروفة فى ذلك الوقت. وأصدر أوامره لقواد جيوشه أن يجمعوا لأستاذه القديم أرسطو، كل العينات العلمية التى طلبها. وقد أصبحت هذه المجموعة العلمية النادرة فيما بعد نواة لأول متحف ومكتبة إغريقية، بالإضافة إلى أنها وفرت لأرسطو المادة العلمية اللازمة لأبحاثه الشخصية. وفى بحثه عن عاصمة جديدة لإمبراطوريته مترامية الأطراف، قرر الاسكندر أن يبنى مدينة جديدة باسمه هى «مدينة الإسكندرية» التى أشرف على بنائها عام ٢٣٦ق.م وبعد ذلك بثمانى سنوات، مات الاسكندر عام ٣٣٢ق.م في مدينة أبيلون، وعمره ثلاثة وثلاثون عاما. وبعد وفاة الإسكندر غادر أرسطو مدينة أثينا خوفا من القلاقل والتوتر الذى سببه موته المفاجئ. ومالبث أرسطو أن مات بعده بعام واحد.

قصبة العلم

وبعد وفاة الاسكندر، انقسمت إمبراطوريته إلى ثلاثة أجزاء، أحدها كان من نصيب واحد من قواده العظام هو بطليموس. وقد اتخذ من الاسكندرية عاصمة له. ومالبث أن استدعى ستراتو Strato عميد اللوقيون الأرسطى في أثينا، حيث كلفه بإنشاء مؤسسة علمية في الاسكندرية لترقية العلوم، وللمساهمة في عملية التعليم أيضا، وهو في طريقه إلى مصر، أحضر ستراتو معه جانبا كبيرا من مكتبة اللوقيون ومختارات من أعمال أرسطو. وقد عرفت هذه المؤسسة العلمية باسم «المتحف»، ثم أصبحت بعد ذلك أعظم مركز للبحث العلمي المنظم عرفه العالم القديم. ويكفى أن نعرف أن إقليدس (٣٣٠ه ٢٧ قم) كان أحد الأساتذة الأوائل في هذه المؤسسة العلمية. وتبعه كثيرون من المتخصيصين ذوى الأسماء اللامعة أمثال أرسطارخوس وأرشميس (١٦٨م) وبطليموس(١). أما أكاديمية أفلاطون فقد ظلت تقوم بدورها الفكرى في أثينا لأكثر من ألف عام. ولكن الدراسة بها اتجهت في مرحلتها الأخيرة وجهة أدبية صوفية. واكتسب منهجها الدراسي طابعا نظريا بعيدا عن التعليم العملي. وقد لقي هذا الشكل النظرى إقبالا واسعا من حكام أوربا فيما بعد لأنه كان أكثر ملاءمة لعقلياتهم غير العلمية.

وفي عام ١٦٨م احتل الرومان أثينا. ومنذ ذلك الوقت أصبحت محط أنظار أفراد الطبقة الحاكمة من الرومان يستكملون بها تعليمهم العام. وكانت بمثابة المرآة التي تعكس أفكارهم. غير أن الرومان بشكل عام، كانوا أهل حرب وحكم وإدارة. لذلك انصبت اهتماماتهم على القانون والنظام أكثر من التقنية والفنون العملية، إلا ما يختص منها بأدوات الحرب وفنون الحكم والإدارة. وهذا يفسر شدة اهتمامهم بتطوير الأسلحة

<sup>(</sup>۱) المقصود هنا هو بطليموس كلاوديوس الرياضي والعالم الفلكي السكندري والذي اشتهر ما بين عامي ۱۵۱:۱۲۷م. وهو يختلف عن بطليموس سوتير مؤسس مصر البطلمسية (۳۲۷ـ۲۸۳ق.م) (المترجم)

وتمهيد الطرق وتأمين احتياجاتهم من المياه، وكذلك ما يلزم من أدوية لعلاج جرحى الحروب. وابتكروا أول مستشفى ميدانى متنقل لعلاج الجرحى فى مواقع القتال.

وكان من الطبيعي أن تتمخض انتصاراتهم العسكرية المتوالية عن عدد هائل من الأسرى والعبيد، حتى باتوا يمثلون نسبة كبيرة من السكان. ولحماية نظامهم الاجتماعي اضطر الرومان أن يستخدموا معهم أكثر الأساليب قسوة ووحشية للسيطرة عليهم. والواقع أن نظام العبيد عند الرومان كان بمثابة انتكاسة شديدة للروح الإغريقية التحررية. ومع ذلك، فقد كان المصريون والبابليون روادا في هذا المجال. ولم يكن هناك سوى هذا الطريق ليسلكوه. ولاشك أنه كان في وسع الرومان إضافة الكثير للعلم الإغريقي وتطويره، ولكنهم فشلوا حقيقة في ذلك. والسؤال الآن ، ما هو المقابل الطبيعي لهذا النظام العبودي القائم على الظلم والتعسف؟ والإجابة هي ظهور الديانات الروحية وعلى رأسها الديانة المسيحية. ووجد المظلومون والمضطهدون في هذه الحياة الدنيا سلوى وعزاء في حياة أخرى كلها النعيم والسعادة في دار الخلود. وكانت المسيحية بخصائصها الروحية أكثر انسجاما وأشد ارتباطا بالفلسفة الأفلاطونية، منها بالنزعة العلمية المادية المبكرة من الفكر الإغريقي. وكان ذلك الارتباط بمثابة حياة جديدة أضافتها المسيحية للمدارس الأثينية، وساهمت فضلا عن ذلك في نشأة الفلسفة الأفلوطينية بالإسكندرية.

ويعتبر بطليموس (كلاوديوس) هو أخر الفلكيين الاغريق. قام بأبحاثه في الإسكندرية في جو صوفى وروحاني متصاعد. وقد ظلت نظريته الفلكية مستخدمة ومعمولاً بها أكثر من ألف سنة حتى بداية العصر الحديث. وبالرغم من ذلك، فقد كان بطليموس أقل الفلكيين دقة في ملاحظاته للنجوم والكواكب وأبعدهم عن الصواب في تفسير ما بينها

من علاقات. وهناك من الفلكيين الذين سبقوه بأكثر من ثلاثمائة عام وكانوا أعظم منه أمثال هيبارخوس.

وبشكل عام، فقد حال نظام العبودية دون أن يتمكن الإغريق وأكثر منهم الرومان من تقرير الأهمية البالغة للجانب التجريبي من العلم. فلم يستطيعوا أن يدركوا أن الحقائق التي نتوصل إليها بمساعدة العمليات اليدوية، والتي شجع النظام الاجتماعي السائد على احتقارها، لا تقل أهمية بالنسبة للعلم عن التفكير النظري. وهكذا ساهم نظام العبودية في إضعاف بواعث التقدم العلمي. قارن نلك بصورة العلم اليوم، حيث تتوازن النظرية مع التجربة من حيث القيمة والأهمية والضرورة.



## العلم الحديث جنينا

استطاع الرومان أن يوسعوا في إمبراطوريتهم استنادا إلى عمالة تقوم على العبودية المنظمة. غير أن هذا التوسع تجاوز حدود الأمان الذي يسمح به المجتمع العبودي الذي لا يساعد على التقدم التكنولوجي. ففي رأى جونز A.H.M Jones أن سقوط الإمبراطورية الرومانية يعود بالدرجة الأولى لخلفيتها التكنولوجية المتدهورة التي أجبرت الرومان على تحويل الجانب الأكبر من القوى البشرية إلى سواعد منتجة. ولم يبق إلا أقل القليل من الأيدى العاملة لبناء الجيش. وهكذا وصلت الإمبراطورية أخيرا إلى درجة من الضعف عجزت معها عن مقاومة الهجمات الخارجية.

وفى وسعنا أن نعتبر محاولة الإمبراطور جستنيان (٤٨٣-٥٦٥م) هى أعظم وفى نفس الوقت آخر محاولة تجديدية جرت فى ذلك الوقت. ففى عام ٢٥٥م قام الإمبراطور بحركة إصلاح واسعة للقانون الرومانى بهدف جعل الحكومة أكثر قدرة على إدارة شئون الدولة وإحكام سيطرتها عليها. ولم ينقض على ذلك عامان حتى أصدر أوامره بإقفال المدارس الفلسفية فى أثينا، باعتبارها سبب الاضمحلال وأداة للتشكيك فى ولاء المواطن للدولة. ولذلك، فإننا نتخذ من ذلك العام، أى عام ٢٩٥م تاريخا لنهاية العلم الإغريقى الذي بدأ بطاليس، واستمر من بعده ما يقرب من تسعة قرون.

غير أن جهود جستنيان لم تحقق الهدف منها. وبدأ النظام الامبراطورى يتفسخ. وأصبح من الصعب تعقب العبيد الفارين من سادتهم وإعادتهم إليهم. وهكذا تفتت الولايات الزراعية الشاسعة فى أوربا، والتى كانت تعتمد فى زراعتها على العبيد. وتحولت إلى وحدات صغيرة يحكمها سادة محليون. وبات من المحتم حينئذ أن يضمن هؤلاء السادة المحليون بعض الحقوق لعمالهم حتى يمكنهم الاحتفاظ بهم فى ظل تلك الظروف العاصفة، ومادام من المستحيل الإبقاء عليهم أطول من ذلك كعبيد. أما العبيد الذين لم يرضوا بهذه التيسيرات، وكان لهم من الشجاعة مايمكنهم من الفرار، فقد عاشوا لصوصا وقطاع طرق، وطالما أنه لا يوجد جيش رومانى قوى قادر على إجبارهم على العودة.

وفي عصور الظلام الأوربية، التي تلت انهيار الإمبراطورية الرومانية، جرت عدة محاولات لإعادة تنظيم المجتمع ولكن على أسس تكنولوجية جديدة تختلف عن نظام العبيد كأيد عاملة بلا مقابل. وبدأ المجتمع الزراعي القديم القائم على العبودية يتحول تدريجيا إلى نظام إقطاعي. ومن البحر المتوسط جنوبا حتى بحر الشمال، حل العامل الزراعي محل العبد. واكتسب حقوقا ثابتة. نعم لقد بدأت هذه الحقوق محدودة، ولكنها أخذت في الازدياد شيئا فشيئا. ومع ذلك يمكننا أن نلاحظ أن تلك الحركة التي تهدف لإعطاء ذلك الشكل الجديد للعمل مزيدا من العمق الإنساني والاحترام الاجتماعي، كان يقف وراءها عدد من قادة الكنيسة المستنيرين. ففي عام ٤٢٥م أسس بندكت أول نظام للرهبان في أوربا. وهو نظام تعاوني يقاوم الفوضي عن طريق تكريس وقت محدد للعمل اليدوى والذهني، لا يقل في أهميته عن الوقت المخصص للصلاة والعبادة.

وعلى هذا النحو بدأ بناء أول نظام اجتماعى أوربى لا يقوم على العبودية نعم لقد كانت الحياة في هذا النظام قاسية خشنة في البداية.

غير أن ذلك كان مسألة ضرورية من أجل ضمان الحياة والأمن. ولم يعد أحد يتذكر العلم اليونانى المجرد. بل طواه النسيان تقريبا. فما وجه الحاجة لمثل ذلك العلم فى الظروف الراهنة أنذاك. وهكذا، وكنتيجة طبيعية لاختفاء العبودية، بدأت التكنولوجيا أو الفنون العملية تشق طريقها نحو التقدم فى تلك المجتمعات الأوربية الجديدة التى قامت على أنقاض المجتمع الرومانى المندثر. من ذلك مثلا أن الأنجلو ساكسون الذين جبلوا على الحياة الخشنة استعملوا الطنابير والسواقى بشكل أوسع من أسلافهم الأكثر علما. وبينما كانت الإمبراطورية الرومانية المتداعية تعانى من تغيرات داخلية جذرية، فإن جيرانهم على الحدود كانوا أكثر منهم نشاطا، تماما مثل الإغريق الأوائل بالنسبة لجيرانهم من الصريين والبابليين.

وبينما كان الإسكندنافيون والألمان البرابرة يهاجمون من الشمال، خرجت علينا أقوام جدد من قلب شبه الجزيرة العربية القاحلة، هم أتباع النبى محمد (على الله على الذي كان تاجراً من مكة. ومع ظهور المجتمع الإسلامي الجديد بدأت العبودية تنحسر شيئا فشيئا، وأصبحت أقل حدة وإرهاقاً منها في المجتمع الروماني. ذلك أنه في المراحل الأولى، حرص الدين الجديد على تحويل الكفار إلى الإسلام. ومن ثم، فالعبد في مجتمع الجاهلية يصبح حرا في المجتمع الإسلامي الجديد إذا اعتنق الإسلام. وهكذا تعرضت الإمبراطورية الرومانية المتداعية لاكتساح غزاة الشمال من ناحية، وللمسلمين من ناحية أخرى وبدأت في الانهيار. فالشماليون غزوا انجلترا وشمال فرنسا، بينما سيطر السلمون على غالبية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وخلال مدة لا تزيد عن مائة عام، استطاع المسلمون تطوير غزواتهم. وتحقق لهم فتح أسبانيا وفرنسا. ولم يقدر لزحفهم أن يتوقف إلا بعد هزيمتهم في تورز Tours عام ٧٣٢م على يد شارل مارتل. وعندئذ تراجعوا

إلى حدود أسبانيا. وظلت أسبانيا تحت لوائهم حوالى أربعمائة عام إلى سنة ١١٣٦، حينما سقطت قرطبة عاصمة المسلمين الفكرية في يد فيرديناند الثالث. وأخيرا طردوا نهائيا من أسبانيا على يد فيرديناند الرابع وإيزابيلا، في نفس العام الذي اكتشف فيه رحالتهم الإيطالي كريستوفر كولومبس العالم الجديد في القارة الأمريكية. ومع ذلك ظل التهديد الإسلامي مستمراً. وكان سببا في وحدة أوربا الإقطاعية. وفي القرن الحادي عشر، بلغت أوربا الاقطاعية من القوة ما مكنها من نقل ميدان المعركة إلى داخل حدود المسلمين أنفسهم. وهكذا كانت الحروب الصليبية(۱).

بنفس القدر، كانت الأعمال البطولية لغزاة الشمال تثير الإعجاب. ففى فترة لا تزيد عن القرن، تمكنوا من احتلال كييف Kiev وأن يضعوا أيديهم على القسطنطينية. وأن يهزموا الصقليين ويحتلوا جزيرتهم. ثم قاموا بغزو شمال غرب فرنسا وتعلموا لغة أهلها. واكتسبوا كثيرا من تقاليد النظام الإقطاعي، جنبا إلى جنب مع الفنون العسكرية المتقدمة التي اقتبسها الأوربيون وطوروها من خلال حروبهم مع المسلمين. أضف إلى ذلك كله بسالتهم العسكرية التي اشتهروا بها، بحيث استطاعوا غزو انجلترا عام ١٠٦٦، وتوحيد مقاطعاتها في دولة واحدة. هذا التوحيد المبكر للدولة الانجليزية كان من بين العوامل الهامة التي ساعدت على تقدمها العلمي فيما بعد.

وفى الوقت الذى انشغل فيه الأوربيون بإعادة بناء نظامهم الاجتماعى الجديد، كان المسلمون منصرفين لقطف ثمرات انتصاراتهم. فمشكلاتهم الروحية وجدت حلها فى الدين الجديد. ولم تعد الأسئلة الكثيرة التى كانت تحيرهم مصدراً لقلقهم بعد أن وجدوا إجاباتها جاهزة فى متناول

<sup>(</sup>۱) ينجاهل المؤلف الأسباب الحقيقية للحروب الصليبية، وهي أسباب استعمارية بحتة، أكثر منها أسباب دينية أو توجيه ضربات وقائية لتهديد إسلامي مزعوم.

أيديهم. وهكذا، كان من الطبيعى بعد أن اطمأنوا على قوتهم العسكرية ومعتقداتهم الإيمانية، أن يتجهوا لتشييد المدن الرائعة، ودراسة ثقافة الحضارات التى دانت لهم. لقد كان العرب المسلمون أمة جديدة بلا معرفة أو تراث سابق(۱).

فقرأوا التراث الفكرى للقدماء بعقول متفتحة بلا خلفيات تعوقهم. ولذلك وقفت الثقافات الإغريقية واللاتينية والهندية والصينية جميعها بالنسبة لهم على قدم المساواة. وكان من نتاج هذه العقلية المتعطشة للمعرفة عند المسلمين أنهم أصبحوا بالفعل المؤسسين الحقيقيين لمفهوم العالمية في المعرفة أو وحدة المعرفة الإنسانية، وهي إحدى السمات بالغة الأهمية بالنسبة للعلم. وكانوا باحثين جادين يتصفون بالذهن الحاد والذكاء الشديد والملاحظة المرهفة. وبرزوا كموسوعيين نقديين. وتفوق منهم كثيرون، أشهرهم ابن سينا (١٠٣٧-١٠).

ولقد ورث المسلمون عن أسلافهم ميراثا عميقا وثريا يتعلق بالتجارة والترحال. ولذلك اهتموا بالمسائل الحسابية التي تتعلق بحساب الأنصبة

(انظر في ذلك: عمر فروخ، تاريخ العلوم عند العرب. دار العلم للملايين بيروت).

<sup>(</sup>۱) يبدو أن المؤلف ذو معرفة متواضعة عن التراث الثقافي والعلمي عند العرب قبل الإسلام، فقد وقع – شأن كثيرين غيره – في وهم الاعتقاد بأن العزلة التي فرضتها البيئة الصحراوية القاسية في شبه الجزيرة العربية، حالت دون تغذية القبائل العربية بالأفكار الجديدة أو تنمية خبراتهم العملية الفعلية. وبصرف النظر عن خطأ الأساس السوسيولوجي لهذا الاعتقاد، إذ يستحيل على الجماعة بصرف النظر عن بيئتها أو تكوينها المورفولوجي أن تخيا بلا تراث، بالمعني العام والمستقر لهذا المصطلح، فقد كان هناك احتكاك فعلى بين عرب شبه الجزيرة وبين الحضارتين العظميين في ذلك الوقت، وهما: الامبراطورية الرومانية ونظيرتها الفارسية. وهو مانعرفه عن رحلتي الثناء والصيف إلى اليمن والشام، فإذا اعتبرنا اللغة سجلا موثوفاً به للتفاعل بين الحضارات، فسنجد كثيرا من الألفاظ والمصطلحات العربية التي تدل على استفادة العرب من جيرانهم المتقدمين علميا. يضاف إلى ذلك تأملاتهم الفلكية الدقيقة ومعرفتهم الواسعة المجموعات النجمية وحركات الكواكب، التي كانت عونا لهم في رحلاتهم الصحراوية الطويلة والتي الصحراوية وأثرها في شفاء بعض الأمراض.

كانت تتم غالبا ليلا. وكذلك كانوا على إلمام ببعض المبادئ الطبية الهامة، وكذلك خصائص النباتات الصحراوية وأثرها في شفاء بعض الأمراض.

(المترجم)

في البضائع، والمسائل المرتبطة بالميراث وتوزيعها على مستحقيها. ومن أمثلة هذه المشكلات التي حظيت بجانب كبير من اهتمامهم حساب القيمة المتناقصة للأمة (الأنثى غير الحرة) كلما تقدمت في العمر. تماما كما نفعل اليوم بالنسبة للسيارة القديمة أو المستعملة. هذه الاهتمامات تستلزم عقليات رياضية متطورة. وفي هذا الشأن، أخذ المسلمون بنظام الأعداد الهندية. وقد ولد أعظم رياضييهم، وهو الخوارزمي حوالي عام ٨٠٠م. في كييف من أقليم أوزباكستان جنوبي بحر آرال وقد اشتغل. الخوارزمي خازناً للخليفة المأمون وأمينا لمكتبته. وبعد عدة أسفار له إلى أفغانستان والهند وضع كتابه المعروف «الجبر والمقابلة» حوالي عام ١٨٣٠م، والذي منه اشتق مصطلح الجبر. وفي هذا الكتاب أوضح كيف يمكن حل المعادلات من الدرجة الثانية وسائر المعادلات الأخرى المرتبطة بالمشكلات التي ذكرناها من قبل. أما الجبر فيتعلق بمعالجة المعادلات بحيث نستبعد منها العدد السالب. بينما المقابلة تمثل طريقة لتبسيط المعادلات عن طريق جمع أو طرح كميات متساوية من طرفي المعادلة. وقد استطاع الخوارزمي أن يعالج خمس فئات من معادلات الدرجة الثانية. وكان يطلق على الكمية المجهولة اسم «الجذر» إشارة إلى جذر النبات الذي عادة ما يكون مختفيا تحت الأرض واستخدم مصطلح القوة (الأس) ليصف به مربع الجذر.

ونحن إذا عرضنا لخلفاء الخوارزمى. فسنجد أن أشهرهم عمر الخيام الذى ولد فى نيسابور من بلاد فارس فى القرن الحادى عشر. ومات فى نفس المدينة التى شهدت مسقط رأسه، وكان ذلك عام ١١٢٣. ولعل أهم إسهاماته الرياضية هى وضعه للقواعد الرياضية التى تساعد على حل ثلاث فئات من معادلات الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى فئة واحدة من معادلات الدرجة الثالثة، بالإضافة إلى فئة واحدة من معادلات الدرجة الرابعة. ويقال أيضا إنه استطاع أن يبرهن على القضية الشهورة القائلة بأن مكعب أى عدد صحيح لا يمكن التعبير عنه كمجموع لمكعبات أى عددين صحيحين أخرين. أضف إلى ذلك أن عمر

الخيام شاعر معروف عند القارئين بالإنجليزية، وذلك من خلال ترجمة إدوارد فيتزجيرالد.

أما بالنسبة لعلم الفلك، فقد كان عند الباحثين المسلمين وسيلة لتحديد المواقيت الدقيقة للمناسبات الدينية والأعياد، اكثر منه معرفة خالصة تسعى للكشف عن أسرار السماوات أو وصف كيفية دوران الكواكب في أفلاكها. وهم في ذلك كانوا أقرب للبابليين القدماء. وقد دفعهم اهتمامهم بالعلاقات العددية بين المشاهدات الفلكية لتطوير علم حساب المثلثات. واستطاعوا تصنيف جداول دقيقة عن جيب الزاوية وجيب تمامها، وظل الزاوية وظل تمامها، وكذلك قاطع الزاوية وقاطع تمامها. وإيجاد العلاقة بينها. ثم استفادوا من ذلك كله في وضع تمامها. وإيجاد العلاقة بينها. ثم استفادوا من ذلك كله في وضع خدمة الملاحة البحرية. واستفاد منها الملاحون المسلمون في ارتيادهم خدمة الملاحة البحرية. واستفاد منها الملاحون المسلمون في ارتيادهم المحيط الهندي وسجلوا ما عرف فيما بعد بـ «سحابة ماجلان النجمية»، والتي كان من المكن مشاهدتها في نصف الكرة الجنوبي.

والواقع أن اللغة العربية ذات البنية والخصائص المتميزة، كانت من العوامل المشجعة لنقد المسلمين لعلوم السابقين. فاللغة العربية هي لغة التفكير التحليلي. وقد أدى هذا النقد إلى تأسيس كثير من المفاهيم والتصورات الخاصة باللغة الفلسفية الدقيقة، والتي ساعدت بدورها على الوصف الدقيق للظواهر، فضلاً عن مساعدتها في ظهور المنطق الرياضي الحديث عند ليبنتز وخلفائه بعد(۱). ويمكننا القول بأن النقد التحليلي الذي قام به نصير الدين الطوسي لهندسة إقليدس، كان هو نقطة البداية الحقيقية لأول محاولة لبناء هندسة لا إقليدية عام ۱۷۳۳ على يد ساكشيري G.Saccheris (۱۷۷۳-۱۳۷۷).

<sup>(</sup>۱) لم تكن العلوم المختلفة قد تميزت عن الفلسفة كموضوعات مستقلة لها مناهجها الخاصة. ولذلك كانت لغة الفلسفة هي لغة كل العلوم. وهو تقليد إغريقي قديم.

أما الرومان، فقد كانوا أهل قيادة أكثر منهم أصحاب علم أو تعلم. فلم يضيفوا إلا أقل القليل للعلم والفنون التطبيقية للسابقين عليهم. وعلى العكس من ذلك، فقد واصل المسلمون بكل قوة وحيوية وتواضع أيضا، إحياء وتطوير التراث العلمى القديم، ومن بين مآثرهم إصلاحهم لقناة كليوباترا في مصر، وتجديد نظم الرى القديمة في الشرق الأوسط.

ومن مآثر المسلمين التي يذكرها لهم التاريخ والتي تركت أثرا باقيا في الفكر الإنساني حتى اليوم، ذلك التقدم العلمي وكذلك في الفنون التطبيقية الذي أنجزوه في اسبانيا (الأندلس). فقد جلبوا إلى قرطبة نسخاً من ترجماتهم للرياضيين والعلماء الإغريق، بالإضافة إلى ما أضافوه من نقد وإبداعات ذاتية. وجعلوا من قرطبة أعظم مركز ثقافي متطور في اوربا حينذاك. وعن طريق قرطبة وجنوب اسبانيا، أخذ المجتمع الإقطاعي الجديد في أوربا ينهل من ينابيع العلم الإغريقي. وكان ما استفادته أوربا من هذا المنفذ يفوق بما لا يقبل المقارنة كل ما أخذوه عن طريق الحروب الصليبية في الشرق الأوربي. وعلى رأس هذا التقدم وقف المدرسيون الإنجليز. فقد ذهب الراهب الإنجليزي إدلارد الباثي Adelhard of Bath إلى قرطبة حوالي عام ١١٢٠ متخفيا في شخصية طالب علم مسلم. ثم عاد بالترجمة اللاتينية لكتاب إقليدس «الأصول» الذي أفادت منه أوربا الاقطاعية كنص رياضي هام لمدة أربعة قرون. كذلك قدم إدلارد الهندسة التحليلية للخوارزمي. أما روبرت أوف شيستر Robert of Chester الذي درس في طليطلة، فقد ترجم جبر الخوارزمي حوالي عام ١٢٤٥. أما أخر المترجمين ذوى الشهرة العريضة فهو الايطالي جيرارد الكريموني -Gerard of Cre mona (۱۱۱۶ ـ ۱۱۸۷) الذي ترجم «المجسطي» لبطليه وس، وأجراء من أعمال أرشميدس وأرسطو، وكذلك أعمال كثير من العلماء المسلمين.

وقد أخذ المسلمون معهم إلى أسبانيا (الأندلس) الفنون الهندسية والزراعية التى تعلموها من الشرق الأوسط. وقاموا ببناء مشروعات هائلة للرى. وأدخلوا زراعة قصب السكر والقطن إلى أوربا. ومن هذا

المصدر، تعلم الهولنديون مبادئ الهندسة الهيدوليكية. ومنه انطلقوا لتأسيس تقدمهم الخاص الذي تميز بشكل خاص بالنسبة للعلم الأوربي. ومن هذا المصدر أيضا اكتسب المستعمرون الأسبان لأمريكا معرفتهم باثنين من أهم المحاصيل هما قصب السكر والقطن. ذانك اللذان لعبا دوراً بالغ الأهمية في التاريخ الأمريكي. وفي إطار الهندسة المتطورة للري التي أنشاها المسلمون في أسبانيا، فاقت إنتاجيتهم الزراعية كل التصورات، حتى تجاوز عائدها السنوى عوائد مثيلاتها في جميع دول أوريا الإقطاعية.

ولاشك أن نبوغ المسلمين في استيعاب أعمال الآخرين والتوسع فيها، هو السبب في نقل الاختراعات الصينية الهامة إلى أوربا. فالعدة التي تجهز بها الخيول (كالسرج وخلافه) في العالم القديم، كانت غير فعالة، نظرا لأنها كانت توضع حول رقبة الحيوان كالانشوطة. فإذا حاول أن يجر شيئا ثقيلا بشدة، فإنه بطريقة آلية يخنق نفسه. وهكذا كانت قوة الشد الفعلية عند الحصان أقل من الإنسان برغم أن قوته تفوق الإنسان. أضف إلى ذلك أن العمالة السهلة والرخيصة التي أتاحها نظام العبودية استبعدت أي حافز للابتكار أو التطوير في علم الميكانيكا. من هذه الناحية، ابتكر الصينيون عدة للحصان أكثر فعالية منذ القرن الرابع. ثم ظهرت الصورة الحديثة منها في القرن الحادي عشر. وعندما وصل هذا الابتكار أوربا الاقطاعية، ساعد على إيجاد شكل جديد وأسلوب جديد الفروسية. هذا الامتلاك للتقنية الحربية المتقدمة يفسر لنا السبب الذي جعل بضعة آلاف من النورمانديين يحرزون انتصارات مذهلة في أوربا.

ومن المحتمل أن تكون بعض المخترعات الصينية الأخرى قد وصلت أوربا مثل البارود والبوصلة المغناطيسية والطباعة، وكذلك جهاز لتنظيم الحركة، يجعل من صناعة الساعات الدقيقة أمراً ممكنا(۱). هذه

<sup>(</sup>١) أداة تتحرك في انجاه واحد بنسب متساوية كجهاز المسافات في الآلة الكاتبة مثلا. (المترجم)

المخترعات أخذت سبيلها إلى وأوربا الإقطاعية من خلال القنوات الإسلامية بين أسيا أوربا. ونعنى بها طرق القوافل عبر الصحراء، والتى تفصل منطقة البحر المتوسط عن شرقى أسيا. وكذلك الطرق البحرية بحذاء السواحل الإفريقية والهندية.

ومن المرجح أن يكون الدارسون المسلمون قد أطلّعوا على محتويات الكتب الصينية في الرياضيات والتي نشرت في القرن الخامس الميلادي. وفي هذه الكتب، استخدمت المتواليات الحسابية والهندسية في حل مشكلات تتعلق بصناعة النسيج. ومن بين المكتشفات الصينية الأخرى في الرياضيات والتي وصلت المسلمين، طرق حل المعادلات من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، والتي نشرت عام ٢٥٠م. وأمكن للصينيين أن يتوصلوا لتقدير الثابت (ط) حوالي عام ٢٠٠٠م وبدرجة كبيرة من الدقة، ما يبن ١٢٤٧ مينز الصينيون الأعداد السالبة باللون الأسود، أما الأعداد الموجبة فقد طبعوها باللون الأحمر.

وفي عام ٧٢٥، اخترع بي هسنج Yi Hsing جهاز الحركة المنتظمة. وهو جهاز على درجة كبيرة من الأهمية، حيث أسست عليه كل صناعة الساعات الدقيقة فيما بعد. ووصل هذا الاختراع أوربا في القرن الثالث عشر.

وقد تعرف العلماء الصينيون على خصائص البوصلة المغناطيسية الطافية فوق الماء حوالى عام ٥٨٥م. وعرفوا أنها لا تشير إلى الشمال الصحيح. ثم استخدموها بعد ذلك في مسح الأراضي. ويبدو أن اختراع البوصلة ارتبط ببعض الطقوس الخاصة بالسحرة الذين كانوا

<sup>(</sup>٢) التقدير الصحيح اليوم هو ٣, ١٤١٥٩٢٧، ولعلنا نلاحظ أنه لا يوجد فارق يينهما تقريبا. (المترجم)

يستخدمون الملاعق المعنطة بزعم أنها تخبر عن المستقبل. بمعنى أن الملاعق كانت تترك لتدور بسرعة فوق أسطح أطباق مصقولة. وتتم التكهنات بناء على الاتجاه الذي تستقر عنده. وهناك إشارة إلى هذه الملاعق الدوارة في المراجع الصينية التي ترجع إلى القرن الأول الميلادي.

وقبل القرن الثانى الميلادى، ابتكر الصينيون آلة لتسجيل الزلازل. وهى ليست أكثر من إناء للزهور تحيط بإطاره الخارجى فجوات، تحتوى كل منها على كرة معدنية صغيرة. وعندما يحدث الزلزال، يهز الإناء. فتسقط الكرات على مستقبلات معدنية، بحيث تحدث رنينا معدنيا كرنين الجرس. ويمكن تحديد اتجاه الزلزال من معرفة موقع الكرات الساقطة، وأيها التى بقيت في مكانها. ومع ذلك لم يستخدم العلماء الصينيون جهازهم هذا لتسجيل الزلازل لقياس شدة الهزات الأرضية. وقادهم خيالهم وتفكيرهم النظرى للاعتقاد بأنه لا حاجة بهم لقياس شدة الهزات الأرضية لأنها مسألة حظ أو مصادفة.

ويدل تسجيل علماء الفلك الصينيين للانفجار النجمى الأعظم الذى حدث عام ١٠٥٤ والذى لم تشر إليه أية وثيقة أوربية على الإطلاق، على دقة وكمال الملاحظات الفلكية الصينية، واهتمامهم بشكل عام بعلم الفلك. وينتمى هذا النجم المنفجر إلى سديم السرطان الهائل. وهو واحد من هذه الإسهامات العظيمة التي عرضناها، والتي شاركت فيها عديد من الشعوب، فلم يكن العلم الحديث قد ولد بعد.

أما بالنسبة للزراعة، فإن مهدها الأول كان منطقة الشرق الأوسط، حيث الطقس الدافئ والشمس المشرقة والتربة الخصبة الصالحة للزراعة. وكان من السهل زراعة الأرض، إذ يكفى حرثها بمحراث خشبى بدائى يقوم به عامل زراعى من العبيد الذين لا خبرة لهم. ومع ذلك، فقد

كانت الأرض تعطى محصولا كافيا. أما الأرض الطينية الرطبة في أوربا، فلم يكن لتجدى معها هذه الطريقة البسيطة. بل كانت تتطلب اختراع محراث قوى من الحديد، يمكنه اختراق الأرض. وكذلك تتطلب مستوى مرتفع من العمالة الماهرة من غير العبيد. وسرعان ما انتشر الحراث الحديدى عبر كل البلدان الأوربية ذات الأرض الصالحة للزراعة. ومنها انتقل إلى أمريكا الشمالية خلال القرن التاسع عشر. وهكذا تزايد السكان في أوربا، وكــــــــرت الأمــوال في أيديهم. وبنيت الكنائس والكاتدرائيات، ولقى التعليم ما يستحقه من تشجيع. وظهر على مسرح العقل الأوربي عدد من كبار المفكرين أمثال ألبرت الأكبر وتوما الاكويني وروجر بيكون. ذلك الأخير الذي طور اتجاها عقليا نقديا جديداً، وخلق روحا جديدة مولعة بالأفكار المجردة والتجارب العلمية، والسعى وراء العرفة من مصادرها الإغريقية، والتي يمكن الحصول عليها من ترجمات الوسطاء المسلمين.

وعلى هذا النحو، وفي ظل نظام اجتماعي بدا همجيا متخلفا، إذا ما قورن بمدن ثقافية عريقة كقرطبة وبغداد، نشأ تقليد جديد للبناء يقوم على أكتاف العمال المهرة والحرفيين المتخصصين والفنانين المبدعين. وأصبحت أسماؤهم جزءاً من التاريخ مؤكدة أنهم لم يعوبوا عبيدا مجهلين. ومن هنا يمكننا القول إن العنصر الحيوي الذي أضيف إلى العلم القديم والذي أصبح العلم الحديث بمقتضاه ممكناً، هو التحرير الاجتماعي للحرفيين والفنانين خلال عصور الظلام والاقطاع. وهكذا، عندما يكتسب العمل اليدوي وضعا مستقلا ومحترما يصبح للعمليات عندما يكتسب العمل اليدوي وضعا مستقلا ومحترما يصبح للعمليات التجريبية وزنها وأهميتها التي ينبغي أن تكون لها في أي تصور متوانن للمعرفة العلمية، أي المعرفة التي تقوم على الارتباط بين النظرية (الفرض) والتجرية.

وأصبح الحرفيون، وربما لأول مرة في العصور الوسطى من الشخصيات البارزة في المدن الإيطالية ودولة الفلاندرز() وألمانيا. وكانوا هم النتاج الاجتماعي لتطور هذه المدن التي نشأت ونمت حول قلاع الإقطاع. واكتسب السكان الجدد الذين يعيشون خارج أسوار القلاع أو المدن Bourg اسم البرجوازيين وكانت لهم بطبيعة الحال اهتماماتهم المختلفة عن اهتمامات أصحاب القلاع. الأمر الذي يفسر الصراع بينهم وبين السادة من أجل مزيد من الحرية والاستقلالية. وفي نفس الوقت فإن اهتمامات ومصالح الحرفيين تختلف عما يهتم به التجار. واتجه الحرفيون لحماية أنفسهم بالأخذ بنظام النقابات. بينما اشترى التجار المناصب القيادية بأموالهم.

ويعتبر ليوناردو فيبوناسى L.Fibonnaci الذي ولد في مدينة بيزا الإيطالية عام ١١٨٠م. واحداً من الأمثلة للعلماء الذين يعكسون هذه الروح التجارية الأوربية الجديدة. أما أبوه فكان يعمل بالجمارك على ساحل باربرى. أما ليوناردو الطفل، فقد تعلم الحساب واللغة العربية. وبعد عودته إلى بيزا عام ١٢٠٢، قام بوضع كثير من الملخصات المتطورة للرياضيات تمثل ما تعلمه خلال أسفاره العديدة. وعن طريقه عرفت التجارة الأوربية، وكذلك صور الحياة العلمية، الأعداد الهندية التي هي بمثابة قفزة هامة إلى الأمام. ولنا أن نتصور مقدار التسهيلات التي توفرها الرياضيات الهندية التي تقدم لنا تحليلا دقيقا لخصائص الأشياء المادية، والتي لا يستخنى عنها العلم الحديث في تقدمه. وقد جمع ليوناردو بين الرياضيات الإغريقية والجبر الإسلامي، وكشف عن موهبة فريدة في حل المسائل الرياضية. وفي عام ١٢٢٥، شارك في حوار رياضي ساخن مع عدد من المتسابقين في حل مسائل معينة داخل

قصة العلم

<sup>(1)</sup> الفلاندرر دولة أوربية في العصور الوسطى كانت تمتد بحذاء بحر الشمال من دوفر حتى نهر شلدت. وما يزال منها بقية حتى اليوم في مقاطعات الفلاندرز الشرقية والغربية في بلجيكا وفرنسا. (المترجم)

الإقطاعية التي يعيش فيها. وكان المطلوب من المتسابقين إيجاد العدد الذي إن زاد أو نقص مربعه بمقدار خمسة، يظل مع ذلك عدداً مربعا. واستطاع ليوناردو أن يقدم الإجابة الصحيحة وهي الكسر ٤١/١٢. ولكن ما لبث أن طلب من المتسابقين أن يحلوا معادلة من الدرجة الثالثة باستخدام الطرق الهندسية. فأثبت ليوناردو أن ذلك مستحيل، بيد أن ذلك لم يمنع من أن يقدم لها حلاً حسابيا صحيحا مقرباً إلى تسعة أرقام عشرية.

ویعتبر روجر بیکون Roger Bacen (۱۲۹۲ـ۱۲۹۶) أبرز عالم انجلیزی في العصور الوسطى. فقد كان على معرفة كاملة بكثير من المجالات المتنوعة، ابتداء من معرفته بالبارود وتركيبه الكيميائي وكذلك الأنواع المختلفة من العدسات وقواها المتنوعة، وصور التوافق بينها على نحو يؤدى إلى تكوين الميكرسكوب أو التليسكوب. حتى معرفته على نحو سابق لعصره بالغواصات والسفن التي تسير بالمحركات الآلية، فضلا عن الكباري المعلقة. ومن المؤكد انه اكتسب كل هذه المعارف من المصادر العربية. وكان شديد الاهتمام بالمنهج العلمي التجريبي. وله تأملاته في خطواته ومبادئه المنطقية، على نحو سبق به المنهج التجريبي الحديث. ومع ذلك يقول بيكون إن الرجل الوحيد الذي يعرفه ويستحق الثناء لنبوغه في العلم التجريبي هو بيتر بيرجرين P.Peregrine في مدينة ماري كورت. فقد وضع بيتر بحثا في المغناطيسية عام ١٢٦٩. وأكد صراحة على أهمية الجانب التجريبي أو الإجرائي من العلم. ودرس علم المغناطيسية دراسة تجريبية، واستطاع أن يصنع نموذجا جيدا للكرة الأرضية من الحجر المغناطيسي. وبحث في اختلاف قوة الجاذبية المغناطيسية بالنسبة للنقاط المختلفة على سطح قطعة من الحديد المغنط. ووجد نقطتين هما أشد من غيرهما قوة، هما قطبا المغناطيس. ولاشك أن أبحاث بيتر، والتي استمدت بواعثها ومادتها العلمية من

المصادر العربية، كانت هى المحرك الحقيقى للتقدم الأوربى فى صناعة البوصلة البحرية. وأمدت وليم جيلبرت W. Gilbert بالمعلومات الأساسية والمنهج الصحيح لكى يؤسس علم المغناطيسية والكهربية الحديث. فضلا عن ذلك، فقد درس الرهبان المدرسيون الآثار العلمية التى وصلت أوربا. وكانت لهم أبحاثهم على آراء أرسطو فى الحركة. ومالبثوا أن تجاوزوها إلى ما بعدها.

وفي عام ١٣٥٠، أنكر جون بيوريدان J.Buridan نظرية أرسطو في الحركة، والتي تقرر أن سرعة الجسم تتناسب طرديا مع القوة المؤثرة عليه وعكسيا مع القاومة التي يعانى منها. وذهب إلى أن هذه النظرية لا تتسق مع حقيقة واقعية هي أن الحجر لا يتوقف فجأة بعد أن يترك من يقذفه، وبرغم وجود مقاومة الجاذبية. وعلى العكس من ذلك، فإنه يرتفع في الهواء بسبب القوة التي يكتسبها من يد الرامي. وتظل القوة المكتسبة من يد الرامي ملازمة للحجر في صعوده إلى أعلى. واستخدم بيوريدان مفهوم قوة الدفع لتفسير عدد من الظواهر الطبيعية، مثل الارتداد المرن للكرات (كرات التنس مثلا) وذبذبة الأجراس والسقوط الحر للأجسام على الأرض ومع أن أبحاثه ظلت بعيدة على نحو ما عن مفاهيم علم الميكانيكا الحديث، ولكنه ساهم بالتأكيد في تصحيح كثير من الأخطاء التي تجمد عليها العقل البشري زهاء الألفين من السنين، والتي تتمثل في مفاهيم الميكانيكا الأرسطية.

والواقع أن العامل الحاسم وراء تقدم علم الميكانيكا الحديث هو التوسع في الزراعة وزيادة السكان والتوسع في حركة البناء العمراني في أوربا ما بين القرنين العاشر والثاني عشر. وارتبط ذلك بازدياد الاستفادة من القوى الميكانيكية عن طريق تطوير عدة الخيول وأسراجها. وكذلك تطوير طواحين الهواء والطنابير والسواقي المائية. فقد كانت تلك هي الطريقة الوحيدة لمواجهه شدة الطلب على الطاقة الحركية في غياب نظام العبودية القديم. ولا شك أن الحصان ذا السرح المريح والأكثر

فعالية، أقدر على جر المحراث الحديدى ذى السلاح المعقوف، والذى يجرى على عجلات لتقليب التربة الرطبة الثقيلة. ومع نهاية القرن العاشر، كانت الطواحين المائية بمختلف أنواعها قد انتشرت فى أرجاء القارة الأوربية. واستخدمها السادة الاقطاعيون بنجاح فى مزارعهم الواسعة. بل واحتكروا استخدامها حتى يعمقوا من سلطانهم ويزيدوا من قوتهم الاجتماعية عن طريق تملكهم لوسائل الإنتاج. ومن المؤكد أن طاحونة الماء مفيدة فى أشياء عديدة أكثر من مجرد رفع الماء فقط بل تفيد فى طحن الحبوب وسحق خامات المعادن، وكذلك أهميتها فى تجفيف مساحات شاسعة من أراضى المستنقعات لمقابلة الطلب المتزايد على الأرض الزراعية.

أما بالنسبة لطواحين الهواء، فقد أشار إليها هيرو السكندرى في القرن الأول الميلادى. ومع ذلك، فالصينيون هم أول من صممها واستخدمها بالفعل. ثم تطورت بعد ذلك على أيدى المسلمين المجددين، الذين أدخلوها أسبانيا في القرن العاشر. ثم اعتمدت عليها أوربا المسيحية في القرن الثاني عشر في طحن الحبوب ورفع المياه من ينابيعها العميقة. وكانت الطاحونة الهوائية وراء خلق بلاد جديدة تماماً. فالجانب الأكبر من هولندا ظهر إلى الوجود بعد شفط المياه من المستنقعات الواسعة وضخها في نهر الراين عن طريق مضخات تكتسب طاقتها من طواحين الهواء وللهولنديين عبارة مأثورة تقول: «إن الله خلق العالم، ولكن الهولنديين هم الذين خلقوا هولندا». وكانت الطريقة التي المولندية في استصلاح وتجفيف المستنقعات هي نفسها الطريقة التي استخدمتها انجلترا من أجل إضافة مساحات هائلة من مستنقعاتها إلى رقعتها الزراعية. وهكذا ساهمت الآليات المائية والهوائية في توسيع نطاق المعرفة بالقوى الميكانيكية. ووجد هذا الجانب العملي تربة خصبة نظاق المعرفة بالقوى الميكانيكية. ووجد هذا الجانب العملي تربة خصبة عند الحرفيين والمهنيين الذين اكتسبوا مكانة اجتماعية متميزة.

ونحن لو رجعنا إلى المجتمعات الإغريقية والرومانية وكذلك الإسلامية، سنجد أنها كانت تنطوى على طبقات حاكمة، أكثر قدرة وحكمة من مثيلاتها في بدايات أوربا الإقطاعية. ففي المجتمع الإسلامي وجدت عائلات كرست نفسها للعناية بالآلات والأدوات الميكانيكية. ولكن لأن هذه الآلات لم تستخدم بشكل مؤثر في الإنتاج الصناعي، فلم تكن هناك القوة الدافعة لتعميق مبادئها النظرية، طالما أن الاعتماد الأكبر كان مايزال مركزا على العمالة غير الحرة. غير أن أهم نتيجة ترتبت على التطور الكبير في ألية الطحن هي اختراع المخرطة. وقد ظهرت لأول مرة في الكبير في ألية الطحن هي اختراع المخرطة. وقد ظهرت لأول مرة في بناء أفران عالية تصل إلى درجات حرارة مرتفعة، بحيث أمكن سبك بناء أفران عالية تصل إلى درجات حرارة مرتفعة، بحيث أمكن سبك المعادن التي تحتاج لصهرها لحرارة كبيرة. ثم أمكن تطويع ألية الطحن لصناعة أول ساعة أوربية، مستفيدة في ذلك بجهاز تنظيم السرعة الذي ابتكر لأول مرة في الصين. وقد عرفت هذه الساعات المبكرة خلال القرن العمل اليدوي في غزل ونسج الصوف.

ولم يكن جهاز تنظيم السرعة الصينى هو وحده الذى عرف فى أوربا، بل انتشرت المعرفة بأعظم المخترعات الصينية من أول البارود حتى البوصلة المغاطيسية والطباعة. فقد توصل الصينيون للتركيبة الكيميائية للبارود قبل القرن العاشر الميلادى. واستطاعوا تصميم وتصنيع المدفع مع بداية القرن الرابع عشر. وكان تصنيع البارود من نترات الصوديوم والكبريت باعثا على نهضة الصناعة الكيميائية. وأدت صناعة المدفع بدورها إلى تطوير علم المعادن والهندسة الميكانيكية. ولم يبدأ التمييز بين المهندسين من ذوى الدراسة الأكاديمية والتنظير العقلى للمبادئ العامة وبين طائفة مقاولى العمارة ومنفذى المشروعات من الفنيين والحرفيين

والعمال المهرة قبل القرن الثالث عشر. وهي ملاحظة عبر عنها بيوجويان في قلوله «إن الاهتمام المتزايد لعلوم الإستانيكا والديناميكا والهيدرواستانيكا(۱) والمغناطيسية، كان مصاحبا لتعاظم الوضع الاجتماعي للحرفيين».

هذا التقدم الذي وصل إليه شمال أوربا لفت أنظار الدول البحرية أكثر فأكثر من البحر المتوسط حتى المحيط الأطلنطي. وبحلول القرن العاشر كان رجال الشمال قد أبحروا إلى أيسلندا ووصلوا بالفعل إلى أمريكا الشمالية في محاولة للاستقرار. غير أنهم لم ينجحوا في تحقيق استقرارهم لأن أساليبهم الفنية ووسائلهم في الحياة لم تكن كافية لكي تضمن لهم الحياة هناك. أما البحارة المسلمون، فقد ساروا بحذاء الساحل الغربي لإفريقيا في اتجاه الجنوب. وكان ذلك خلال القرن الثاني عشر. أما بالنسبة لعودتهم مرة أخرى، فقد كانوا يبحرون في المحيط الأطلنطي من أجل الاستفادة من الرياح الجنوبية الغربية. ولكن هذه الرياح ذاتها هي التي حملتهم إلى أسبانبا. وكانت هذه الرحلات البحرية الإسلامية هي أساس الملاحة في المحيطات. وفي القرن الثالث عشر، استخدمت البوصلة المغناطيسية، واستبدلت بالدفة اليدوية دفة مفصلة. الأمر الذي ساعد على إمكانية التعامل مع الظروف الصعبة للإبحار في المحيطات. أضف إلى ذلك أن التوقف عن الاعتماد على العبيد في التجديف، سيان عند الإسكندنافيين أو السلمين، تطلب تعويضه تكنيكاً متطوراً في بناء الصواري وفي الأساليب الملاحية.

وقد حرص الحرفيون المهرة من أصحاب المكانة الاجتماعية المتميزة، على وصف هذا التكنيك الذى اخترعوه وبلغتهم. وقد اتخذ الوصف شكلا شفاهياً باللغة العامية في بدايته. ثم تحول بعد ذلك إلى لغة صناعية فنية وبقيقة ومدونة. ونشأ نوع جديد من الكتابة الأدبية يختلف

<sup>(</sup>١) استاتيكا السوائل: وهو أحد فروع العلم يهتم باتزان وضغط السوائل. (المترجم)

فى توجهاته عن لغة العلم القديم باللاتينية والعربية، والإغريقية، بل حتى لو كانت الموضوعات التى عالجتها اللغة الجديدة مماثلة لما كان موجودا فى العلم الإغريقى، فإن توجهاتهما العقلية كانت مختلفة تماما، حتى أنه كان من الصعب التقريب بينهما.

واتجه الحرفيون المستقلون الجدد نحو تحليل المبادئ التي تقوم عليها فنونهم الحرفية الجديدة. وكانوا أسلافا لليوناردو دافنشي، الذي كان يعرف القليل من اللاتينية ويجهل اللغة الإغريقية تماما. ولم يعرف قط طريقه إلى الجامعة. ومع ذلك قام بتحليل مبادئ الرسم والهندسة الميكانيكية بطريقة علمية دقيقة، ومن خلال تصوراته وتحليلاته العلمية للعمليات الفنية المختلفة، اكتشف كثيرا من الثغرات التي دفعته إلى تلمس مصادر جديدة للمعرفة، وجدها في أعمال أرشميدس، والتي ساعدته على تطوير أبحاثه التي كان قد بدأها بالفعل. وأصبح ليوناردو دافنشي أعظم مثال على الصانع الماهر المتحرر الذي خلق مزجه بين العمل اليدوى والتأمل الذهني، سيان في الهندسة الميكانيكية أو العلم النظري أو هندسة العمارة أو الرسم، مكانة خاصة متميزة تنافس الفلسفة العقلية لأفلاطون وأرسطو. وهكذا كما يقول بيوجويان، فإن عصر النهضة الذي انبثق عنه العلم الحديث «بالرغم من عدم اعترافه بأي سيادة سوى تلك الخاصة بكلاسيكيات العصر القديم، فإنه يعتبر الابن العاق للعصور الوسطي».



## ميلاد العلم الحديث وارتقاؤه

القيت أسس العلم الحديث بفضل مجتمع المدينة الذي نشأ إبان عصر النهضة، وتطور بادئ ذي بدء في مدن إيطاليا. وقد خضعت الحياة في تلك المدن لهيمنة متفاقمة من الصيارفة والتجار ورجال الحرف، الذين الدخلوا التحسينات على مختلف تقنياتهم. وكان تزايد الثروة ذا آثار شتى، من ضمنها أثران لهما أهمية عظمى. ذلك أن أرباح التجارة والتصنيع جعلت الناس أكثر انكباباً على تحسين العمليات الفنية الأساسية لهم، والثروة المتنامية أتاحت مزيداً من الفراغ للتأمل في سائر العمليات، الطبيعية والاصطناعية.

وقد تباينت محصلة الرخاء الاقتصادى فى المن الإيطالية عن محصلته فى مدن العالم القديم، وهذا بسبب الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية. ولم تنظر مدن عصر النهضة إلى العلم القديم نفس نظرة مبتدعيه الأصليين. فلئن كانت حياتهم الجديدة أورثتهم اهتماماً مكثفاً بالمعرفة البائدة، فإن اتجاههم نحوها لم يكن نفس اتجاههم نحو المعرفة الجديدة التى كانوا هم أنفسهم مبتدعوها.

فى البداية انصرف اهتمامهم إلى الآثار والآداب. فنقبوا عن الأطلال الإغريقية والرومانية، وكشفوا عن تماثيل وأوان للزهور. تعلموا اللغة الإغريقية، وبحثوا عن المخطوطات الإغريقية. وأصبح الأثرياء من أهل المدن

جامعين، يهمهم امتلاك المخطوطات القديمة النادرة، أكثر من أن يهمهم مضمونها. وقاموا باستخدام الدارسين وأمناء المكتبات للعناية بمجموعاتهم وترجمة المخطوطات. فهؤلاء الرعاة الأثرياء، الذين عاشوا حياتهم الخاصة الدافقة، قد شغفوا شغفاً بالغاً بنوعية الحياة التي مورست في الماضى الإغريقي والروماني، وأول ما تمت ترجمته عن الإغريقية هي الأعمال الفلسفية والأدبية، والتي ألقت الضوء على كيفية تفكير وسلوك السادة الأماجد في العصور الإغريقية.

وقام الأقطاب الإيطاليون بمحاكاة العوائد الاجتماعية والأذواق الأدبية للإغريق القدامى، بيد أنهم أعطوها محتوى جديداً، لأن منظورهم الخاص وأفكارهم الاجتماعية اختلفت عن منظور وأفكار الإغريق. لقد أنشأوا دوائر للنقاش على غرار أسلوب المحاورات الإفلاطونية، وقاموا بأداء نوع من التمثيليات التحريزية الثقافية. وعلى أية حال، يتحجب تميزهم الجوهرى وراء التماثلات السطحية بين الفن والعمارة والأدب في عصر النهضة الإيطالي وبينها في بلاد الإغريق القديمة. فمن خلف المجتمعين المتحضرين في كل من العصرين كان ثمة بنيتان اجتماعيتان مختلفتان، وعن هذا الاختلاف نشأ التاريخان المختلفان للعلم في بلاد الإغريق القديمة والعلم في عصر النهضة.

وحينما جمع رعاة التعليم القديم سائر الأعمال الفلسفية والأدبية التى استطاعوا العثور عليها، في كلا الأصول الإغريقية والعربية، وحصلوا عليها مترجمة إلى اللاتينية أو الإيطالية، فإنهم انطلقوا إلى الأدبيات الأثقل وزناً في الرياضيات والعلوم. وفي مبدأ الأمر اهتموا بمؤلفات العلم الإغريقي أساساً من حيث هي كنوز مذخورة لمن يقوم بجمعها، وفيما بعد اهتموا بمضمونها. ووجدوا أن لها ثقلها على أنشطتهم الخاصة بوصفهم بناة وملاحين وتجاراً. فشرعوا في تأييد دراسة العلم القديم، ليروا ما إذا كان يمكنه تزويدهم بمعلومات يستطيعون بواسطتها تنمية ثرواتهم.

ومثلت تجارة السواحل المتزايدة عاملاً هاما في ازدهار المدن الإيطالية ورخائها. وكان يتم تصدير المصنوعات الإيطالية، كالمنسوجات الراقية والزجاج، من جنوة والبندقية. وأصبح سكان الموانئ الإيطالية معنيين بالملاحة وبناء السفن. وولد كريستوفر كولومبوس في جنوة عام ١٤٤٦، ودرس جاليليو أنشطة بناة السفن في البندقية.

وجرت مبادلات البضائع بين أوربا وآسيا، أساساً من خلال إيطاليا فاستلزمت عملياتها النقود القائمة على مبادلات الذهب والفضة. وتبعاً لهذا، كان ثمة تدفق دائم للذهب إلى قلب أوربا، وتصدير متنام للفضة الإيطالية إلى الشرق. أما أمراء إيطاليا الجدد من التجار، الذين حكموا المدن وخضع الريف لسلطانهم، فقد زودهم هذا بالوسيلة التي مكنتهم من رعاية الشعراء والفنانين، ومن أن يتصرفوا بالطريقة التي افترضوا أن آلهة الأغريق وأبطالهم كانوا يتصرفون بها.

وأعطى تصدير الفضة حافزاً كبيراً لتطوير استخراج المعادن في أوربا. وجرى حفر المناجم الغنية بالفضة في بوهيميا إلى مستويات أعمق، مما أثار مشاكل عسيرة متعلقة بالفيضان والتهوية. وهذه بدورها جعلت المهندسين يحسنون المضخات، ويدرسون كيفية عملها. وأغراهم هذا بدراسة خواص الموائع المتحركة، الماء والهواء على السواء.

إن اكتشاف معرفة جديدة واستخراج ذخائر المعرفة القديمة قد حفزا من عمليات التعليم. ولم يعد ثمة رجل مهذب يشعر أنه مهيأ للحياة في المجتمع الجديد بغير اتصال ما بالتعليم الجديد. فتوسعت الجامعات الإيطالية لتواجه هذا الاحتياج، وفضلاً عن الإيطاليين اندفعت أفواج الرجال ذوى المواهب من أوريا بأسرها إلى المراكز الناشطة للمعرفة الجديدة. والعديد الجم من أنبغ الطلاب أتوا من قلب تخوم البلدان الأخرى في أوربا، أتى «كوبر نيقوس» من الساحل البلطيقي لبولندا، وأتى

فيساليوس من بلجيكا وهارفى من انجلترا، ليلحقوا بانطلاقة الدراسة والبحث.

وكان كوبرنيقوس هو العالم الذى قام بالانفلاق الأكبر عن الماضى، وأسدى أكثر مما أسداه أى فرد آخر فى التبشير بمجئ عصر العلم الحديث. وقد ولد عام ١٤٧٣ فى تورن Torun على نهر فيستلا Vistula الحديث. وقد ولد عام ١٤٧٣ فى تورن الساحل البلطيقى. كان أبوه تاجر نحاس وصرافاً. وحينما كان كوبرنيقوس فى العاشرة من عمره توفى الأب، فتكفل بتربيته عمه لوقا واتزلرود Lucas Watzelrade، الذى أصبح أسقف فيرميا، وكانت فيرميا أنذاك تضم قطاعاً كبيراً من بروسيا، والأسقف فى واقع الأمر حاكماً للبلاد. كان العم رجل دين وسياسياً مقتدراً، وظل لفترة طويلة يحظى فى التاريخ البولندى بشهرة أوسع من شهرة ابن أخيه. وقد درس فى كاركاو وبولونيا، وعقد العزم على أن يحظى ابن أخيه بأفضليات مماثلة. وقبل أن يتخرج كوبرنيقوس فى الجامعة، كفل له وهو فى الرابعة والعشرين من عمره، التعيين ككاهن ذى مهام وواجبات إدارية بكاتدرائية فى فراونبورج، وخول هذا لكوبرنيقوس دخلاً طوال الحياة. ثم أرسله عمه إلى جامعة كاركاو عام ١٤٩٧، العام الذى اكتشف فيه كولومبوس أمريكا.

شرع كوبرنيقوس فى دراسته مع بدايات اهتياج تمخض عنه أعظم كشوف العصر: العالم الجديد. إن اكتشاف أمريكا وماتلاه من إبحار حول العالم حول فكرة كروية الأرض من استنباط عقلى إلى واقع عينى. وجعل هذا من الأيسر أن نفكر فى الأرض كموضوع منفرد، منفصل عن السموات والنجوم الثابتة. وكانت كراكاو أنذاك هى الجامعة الرائدة فى أوربا الشمالية. وفيها تعلم كوبرنيقوس الرياضيات على يد بردزفسكى أوربا الشمالية. وفيها تعلم كوبرنيقوس الرياضيات على يد بردزفسكى Regio الذى أعد كتاب بورباخ Purbach وريجيومونتانوس Regio ما أعظم الرياضيين، والفلكيين فى أخريات

العصور الوسطى(١). ولما كانت اللغة الإغريقية تُدرس في الجامعة تمكن كوبرنيقوس من دراسة كل من الرياضيات واللغة الإغريقية.

وبعد كراكاو ذهب كوبرنيقوس إلى بولونيا، في ظاهر الأمر من أجل إجادة معرفته بالقانون. فبلغها عام ١٤٩٦. وقضى عشرة أعوام في إيطاليا منغمساً في حياتها الثقافية والعلمية، إبان الحقبة التي شهدت تألق سيزر بورجيا وسافونا رولا وليوناردو دافنشي ومايكلانجلو وميكيافيللي. وكان في بولونيا الآلاف من طلاب العلم. وأنفقت المدينة نصف دخلها على جامعتها. وكان يتم اجتذاب الأساتذة المبرزين بالرواتب العالية والمنازل المرفهة. وعادة ما يمكث الأثرياء في المدينة لسنوات، يتابعون تطور الفنون والتعريس والعلم كشكل من أشكال التميز الاجتماعي. وأمضى كوبرنيقوس أربعة أعوام في بولونيا، متكرساً للرياضيات والفلك أكثر منه للقانون. وأصبح واحداً من أوائل الدارسين البولنديين الذين امتلكوا ناصية اللغة الإغريقية. ومن شأن هذا الكشف عن أهمية محورية في أبحاثه الفلكية، من حيث أنه كان قادراً على قراءة أعمال الفلكيين الإغريق القدامي في أصولها، وليس في ترجمات خاطئة.

<sup>(</sup>۱) بورباخ وريجيومونتانوس لهما أهمية كبيرة في فهم تاريخ العلم وصبرورة مساره ليس هذا فقط لأنهما أهم فلكيين رياضيين في المرحلة السابقة على كوبرنيقوس، بل لأنهما أيضا يمثلان ذروة وخانمة علم الفلك الوسيط. وفي عام ١٤٧٦ صدر كتاب بورباخ (التأملات الجديدة في الكواكب) عن دار نشر في نورمبرج تابعة لريجيومونتانوس، وأعده بردزفسكي للنشر. وبعد هذا الكتاب أقوى بلورة لتغلغل الفلك البطلمي في الفكر القديم، وكما هو معروف وضع بطليموس نظريته الفلكية القائمة على مركزية الأرض الثابتة ودوران الأجرام السماوية المعروفة آنذاك حولها في كتابه: (ميجالي ساينتاكس) أي (التركيب العظيم) والذي اشتهر بنطق المترجمين العرب له: (الجسطي). وحتى القرن التالي على صدور كتاب بورباخ به أي القرن السادس عشر الذي شهد كتاب كوبرنيقوس، ظلت طبعات المجسطي تتوالى، ويتم تداولها في جامعات إيطاليا. ونشرت البندقية عام ١٥١٥ ترجمة لاتينية له، وظهر بلغته الأصلية في بازل عام ١٥٣٨.

<sup>(</sup>راجع: فوريس وديكسترهوز، تاريخ العلم والتكنولوجيا، ط١، ترجمة، دأسامة الخولي، مؤسسة سجل العرب، القاهرة، ١٩٦٧. ص١٨٥ ومابعدها).

کان معلم کوپرنیقوس فی بولونیا هو ماریادی نوفارا MARIA DI NOVRA تلميذ ريجيومونتانوس. فكان ثمة اتصال مباشر بين كوبرنيقوس وبين طليعة المتقدمين علمياً من أسلافه في حاضر زمانه. فقد كان ريجيومونتانوس عبقرية ألمانية كشفت عن نضب مبكر، حتى أصبح منجماً للامبراطور فردريك الثالث وهو في سن الخامسة عشر، وبرفقة معلمه بورباخ وضع ملخصاً لكتاب بطليموس (المجسطى -Alm agest) جرى فيه استخدام الدوال المثلثية استخداماً موسعاً. وقد استقر ريجيومونتانوس في نورمبرج، كانت حينئذ مركز النهضة في ألمانيا، وهنالك ازدهر الفن والميكانيكا، وخصوصاً صنع الساعات والأدوات العلمية، وبرز في هذا المجال بهيم Behaim، الذي صنع أدوات ملاحية استخدمها كولومبوس وفاسكوداجاما. وتم بناء مرصد من أجل ريجيومونتانوس، وفيه قام بتحسين مناهج الرصىد الفلكي، خصوصاً عن طريق الاهتمام الأكثر نسقية بتصويب الأخطاء، وضع تعيينات أدق لأوقات الرصد، وقاس موضع الكواكب بالاستناد إلى موضع نجوم ثابتة، وقام بتبسيط الحسابات الفلكية عن طريق الاستخدام الأكثر توسعاً لحسباب المثلثات. لقد كان ريجيومونتانوس المثال الختامي لواحد من أنماط الرجال الذين سبقوا على التو ظهور باكورة العلماء المحدثين، وعلى الرغم من أن علم التنجيم والسحر عنده قد ساهما بالقطاع الأعظم من صبيته، فإن لهما دوراً ثانويا في أعماله، لقد بلغ الفلك مرحلة أمكن فيها تخليصه من علم التنجيم والسحر بسهولة أكثر.

وسار تلميذه نوفارا بالتطور الذي أحرزه إلى ما هو أبعد. إذ بينما كان نوفارا يتكسب عيشه عن طريق التنجيم، قام بتطبيق المناهج المعدلة للرصد في التحقق من مواضع كل النجوم التي سجلها بطليموس وتأدى به هذا إلى اكتشاف أن هيئة السموات قد تغيرت منذ العصور الموغلة في القدم، وهي نتيجة قام نيوتن فيما بعد بتفسيرها على أنها راجعة إلى تذبذب محور الأرض، الناشئ عن

الخصائص الجيروسكوبية (١) للأرض التي تدور. وكان نوفارا أفلاطونيا وفيثاغوريا، يعتقد أن تفسير الظواهر لابد وأن يوجد في العلاقات العددية.

أصبح كوبرنيقوس واحداً من معاوني نوفارا. وقاما برصد هام لكسوف نجم الدبران (الثور Aldebaran) بواسطة القمر. وقد استخدمه كوبرنيقوس فيما بعد لإثبات نظريته في حركة القمر.

وفى روما قضى كوبرنيقوس عام ١٥٠٠، عام اليوبيل أو فترة الغفران للمسيحية (٢) ووفد ألاف الحجاج من كل فج عميق، ورأى المدينة تعج بحشود من الرجال والنساء المشدوهين.

وفي عام ١٥٠١ أب إلى فراونبورج بغير الحصول على شهادة في القانون وأجيزت له ممارسة الطب، كي يجعل نفسه ذا فائدة لمواطني المقاطعة، وأخذت دراساته الفلكية على أنها تعليم تمهيدي من أجل الطب. وقد تأتى هذا عن مذهب العالم الأصغر (الميكروكورم Microcosm) والعالم الأكبر (الماكروكورم Macrocosm)، وتبعاً له تكون الأحداث في العالم الأكبر، العالم الأصغر، أي الجسم الإنساني، مناظرة للأحداث في العالم الأكبر، أي السموات. وعلى هذا تلقى المعرفة بالسموات ضوءاً على ما يحدث في الجسم الإنساني، وافترضوا أنها ترشد لأسباب الصحة والمرض. وتبنى كوبرنيقوس، بوصفه طبيباً، مناهج عتيقة الطراز. فقد اعتقد في فاعلية الأقراص المركبة، التي افترضوا أنها دواء يشفى كل الأدواء.

وآنذاك شد كوبرنيقوس الرحال مجدداً إلى إيطاليا مستأنفاً المسير إلى بادوا من أجل متابعة دراسة الطب في مدرستها الطبية الذائعة

<sup>(</sup>۱) أي خصائص حفظ التوازن.

<sup>(</sup>٢) عام اليوبيل أو فترة الغفران Jibilee فترة يحددها الباباكل ٢٥ سنة عادة، يمنح فيها الغفران لكل كاثوليكي يؤدى أعمالاً دينية معينة (عن قاموس المورد ص٤٩٤)، وتكتسب أهمية خاصة عند اكتمال القرن وأهمية أكثر خصوصية عد اكتمال خمسة أو عشرة .

الصيت. وواصل رحلته إلى فيرارا Ferrara، ضامناً شهادة فى القانون من رئيس الأساقفة الذى كان ينتسب إلى عائلة بورجيا. وحين العودة إلى موطنه بعد عشر سنوات من الدراسة قضاها فى إيطاليا، وقد بلغ حينئذ الثالثة والثلاثين من عمره، كان مؤهلاً فى القانون والطب والرياضيات والفلك، وأيضا أصبح قديراً على رسم لوحات تصور الوجوه والأشخاص. وأجازت فراونبورج لكوبرنيقوس أن يصبح سكرتيراً خاصاً لعمه، وكان يعيش فى قصر يبعد عشرة أميال عن الكاتدرائية. وعامله رجل الكنيسة السياسى كابن له، وفيما يبدو قرر أنه لابد وأن يكون خليفته.

وحظى كوبرنيقوس بقدر كبير من الحرية لمواصلة دراساته الفلكية. وأجرى رصودات لسنوات عديدة، وشيئاً فشيئاً تراكمت معها المعطيات اللازمة لتأييد أفكاره الجديدة. لم يكن راصداً دقيقاً معنياً بالتفاصيل، لكنه استطاع أن يصطنع رصودات قوية بما يكفى لفصل القول بين النظريات المختلفة. وبينما هو لايزال إلى حد ما في طور الشباب، أصبح صيته كفلكي صيتاً عالمياً. وحينما كان في الواحد والأربعين من عمره عام ١٥١٤، استدعته روما ليسدى المشورة في المناقشات الدائرة حول إصلاح التقويم، وهذه مسئلة ذات أهمية عظمي من أجل تحديد تواريخ الأحداث الكنسية ومن أجل الزراعة والشئون العملية للحياة.

على أية حال، لم يكن أول ما نشره كوبرنيقوس فى العلم. فمن حيث هو نموذج مثالى لذى النزعة الإنسانية المنتمى لعصر النهضة، قام بترجمة لاتينية لأديب أغريقى هو ثيوفيلاكتوس سيموكتًا Theophylactus وقد نشر الكتاب عام ١٥٠٩، مصحوباً بمقدمة كتبها واحد من معلمى كوبرنيقوس السابقين، وهذه المقدمة تحوى أول إشارات منشورة لأفكار كوبرنيقوس الجديدة فى الفلك.

وكان فى حوزة فراونبورج ثلث أبرشية فيرميا، ومن ثم كانت السائل الإدارية للكاتدرائية ذات اعتبار. وقد انشغل كوبرنيقوس فى هذه الإدارة.

وتم تعيينه حاكماً لقلعة الينشتين Allenstein، ووجب عليه أن يدافع عنها ضد حصار قام به الفرسان التيوتون Teutonic، وأنجز هذا بنجاح. وقد اعتنى عناية حميمة برخاء القرويين فى فراونبورج. أدى به هذا إلى دراسة أسباب التضخم المالى الناشئ عن تدفق الذهب الأمريكى الذى جلبه الأسبان إلى أوربا. ولاحظ كويرنيقوس، تابعاً فى هذا لأريستوفانيس وسابقاً لجريشام، لاحظ أن النقود الزائفة تطرد النقود الحقيقية. وتمسك بأن النقود الزائفة تحطم روح المبادرة وتشجع المبلادة وترفع تكاليف المعيشة، ونظر إلى التضخم، بمعية التنافر الاجتماعي والمرض والتربة المجدبة على أنها الأسباب الرئيسية لانهيار الأمم. ونصح بوجوب تأسيس دار واحدة لسك العملة لبروسيا بأسرها.

قلة من العلماء عبر التاريخ نعمت بما نعم به كوبرنيقوس من تعليم واسع النطاق وخبرة إدارية. لقد كان الضد الصريح للدارس الصحائفى الذي يكتسب كل معرفته من صفحات الكتب فحسب. وضربت أفكاره بجذورها في أخصب تربة لمجتمع النهضة الجديد.

وبدأ عام ١٥٣٦ في وضع تخطيطات لتقرير عن أفكاره الفلكية الجديدة، وثمة عاملان حاسمان في إنجازه وهما معرفته باللغة الإغريقية وتمثله العميق لحياة عصر النهضة الجديدة.

أما تصوره الأكثر واقعية عن كون يسير كالة ميكانيكية فقد استند على تنامى التبصر الميكانيكي الذى تلى تزايد استخدام الآلات فى الانتاج الصناعى، وضمن العرض الكامل لنظرياته الجديدة فى كتابه العظيم «حول دورانات الكرات السماوية» Concerning The Revolutions العظيم «حول دورانات الكرات السماوية» ما ١٥٤٣، حينما كان طريح فراش الموت. لقد واصل طريقه بالثقة المتناسبة مع رجل ذى خبرة، يحمل روح العصر الجديد. فلم يتعجل النشر، وقدم أهم أعماله وهو فى عامه الحادى والسبعين، فى خواتيم حياة ناشطة.

وقد أورثته دراساته للفلكيين الأغريق احتراماً عميقاً لإنجازهم. وفي نفس الوقت كان رجلاً من مجتمع عصر النهضة، احترم الإنجازات المجيدة بقدر ما احترم إنجازات الماضي. واكتسب الثقة بالنفس المستمدة من النظام الاجتماعي الجديد الذي انتمي إليه. وساعده هذا على أن يدرك الفوارق بين رصودات الأغريق الموقرة وبين الرصودات المعاصرة التي تستحق نفس القدر من الإعجاب، وتمسك بأن المعرفة الفلكية الجديدة، التي تراكمت في الألف عام الأخيرة التالية لختام جهود الإغريق، استحقت نفس القدر من الاحترام، ولاشك أنها بجملتها ليست على تمام الاتساق مع بطليموس «الذي وصل بهذا العلم تقريباً إلى الكمال». لقد بات من المطلوب مبدأ جديد لرأب الصدع بين الرصودات القديمة والرصودات الجديدة.

ولعل كوبرنيقوس سمع من معلميه عن النظرية الإغريقية القائلة إن الأرض تدور حول الشمس، وأجرى بحثاً في الأدبيات القديمة ليرى ما قيل بشأن أمثال تلك الأفكار، وجد إشارات لها في أعمال شيشرون وبلوتارخ وهيراقليطس وإيكفانتوس. إذ تمسك فيولاوس والفيثاغوريون بأن الأرض «تتحرك حول عنصر النار في دائرة غير مستوية» بينما نسب هيرواقليطس وايكفانتوس حركة للأرض «على غرار العجلة المحمولة على محورها». على هذا النحو نوقشت فكرة دورة الأرض حول الشمس وفكرة دورانها على محورها، ومن هذه المقترحات(۱) «شرح كوبرنيقوس يتأمل في حركية الأرض». ودبتفاصيل أدق وعن طريق رصد أكثر وأطول وجد» أنه داذ أضيفت حركات الكواكب الأخرى إلى دوران الأرض وأجريت

<sup>(</sup>۱) دوران الأرض حول الشمس هو تصور قدماء المصريين، ومنهم انتشر في الحضارات القديمة المجاورة، فأخذ به الفيثاغوريون والطبيعيون القبل سقراطيون، ودّرسه إفلاطون في الأكاديمية أما الأغريق فهم مبتدعو مركزية الأرض، وزادوها عقماً بافتراض أن النجوم البعيدة مثبتة في كرات أو أفلاك صلبة ونظراً لأن الأفلاطونية المحدثة قد سادت ثقاقة عصر النهضة التي نشأ كبرنيقوس في أعطافها، فمن المهم =

الحسابات من جهة دورة الأرض، فإن هذا لن ينتج عنه ظواهر الكواكب الأخرى فحسب، بل أيضاً يربط نظام وحجم الكواكب أجمعها والكرات والسماء ذاتها معاً، بحيث إنه لا يمكن أن يتبدل شئ واحد في جزء منفرد بغير ارتباك بين الأجزاء الأخرى في الكون».

وأهدى كوپرنيقوس بحثه إلى البابا بول الثالث، الذى استأنف أمر محمكة التفتيش. على أن التساؤل بشأن هرطقة نظريته لم يثر بجدية لما يقرب من خمسين عاماً لاحقة. وفى البداية كانت معارضة البروتستانتيين لهذا أحد وأعنف كثيراً. إذ أشار لوثر إلى كوپرنيقوس بوصفه «منجماً جديداً أراد إثبات أن الأرض تتحرك وتدور... هذا هو حال العصور التى نحيا فيها: فمن يريد أن يبدو حذقاً لابد أن يبتدع شيئاً ما خاصاً به تماماً وبصورة يعتقد أن ما يؤلفه هو أفضل شئ طراً! إنها الرغبات الحمقاء لقلب الفلك بأسره رأساً على عقب».

وعلى الرغم من هذا، فإن أول حماية لكوبرنيقوس أتت من فيتنبرج Wittenberg موطن لوثر. إذ أن أستاذ الرياضيات الألماني ريتيكوس -Rhet نا الخمسة وعشرين ربيعاً، قطع رحلة إلى فراونبورج كي يتعلم icus

= الإشارة إلى أن دوران الأرض حول الشمس وردت أيضاً في الكتاب السادس من جمهورية إفلاطون. حيث نجد الشمس نلعب في مجال رؤية الأرض للأشياء نفس الدور الذي تعلبه فكرة الخير في مجال الأفكار، وفكرة الحق في أعلى الترتيب الهيرارشي للأشياء المرئية. وكان لهذه الفكرة أهمية بارزة، ضمن أفكار كثيرة أقيمت عليها الافلاطونية ـ المحلئة، لاسيما الإفلاطونية المحلئة المسيحية،

وإذا كان للشمس فخر المكان، وكانت مميزة بمنزلتها القدسية في هيرارشية المرثية، فحينات مميزة بمنزلتها القدسية في هيرارشية المرثية، فحينات بميزة بمنزلتها اعتبارها تدور حول الأرض والمكان الوحيد الملائم لهذا النجم العظيم هو مركز الكون، وعلى هذا تدنو الأرض من وضع الدوران حول الشمس.

راجع: جمهورية إفلاطون، ترجمة حنا خباز، المطبعة العصرية، القاهرة ١٩٤٨، ص١٦٧: ١٧٠٠ وقارن: Kerl popper, Conjectures And Refutations: The Growth of Scientific knowledge, Routledge, & Kegan Paul, Lononm 1976 P. 149.

(المترجمة)

أفكاره. وابتهج كويرنيقوس، وكان أنذاك في السائسة والستين من عمره، بهذا الشاب النابه، الذي كرس عشرة أسابيع متقدة النشاط لكي يتملك ناصية النظرية الجديدة. وكتب ريتيكوس ملخصاً لها في كتابه «التقرير الأول Fitst Account»، فأصبح أول عرض منشور لأفكار كويرنيقوس. لقد عقد مقارنة بين أفكار كويرنيقوس وبطليموس، لأن السابق كاللاحق، أعاد بناء الفلك في عصره.

وثارت ثائرة الفيلسوف البروتستانتي ملانشتون Melanchton بكتاب (التقرير الأول) حتى أنه كتب يقول دينبغي على ولاة الأمور ذوى الحكمة ترويض عقول الرجال الجامحة».

والح ريتيكوس على كوبرنيقوس ان يكمل مخطوطته لكتاب «دوران الكرات السماوية»، وكان كوبرنيقوس منشغلاً فيه بالفعل لما يربو على ثلاثين عاماً. وهذا الكتاب يتكون من الإقرار مجدداً بمحتويات كتاب بطليموس (المجسطى) على اساس المبدأ القائل إن الأرض تدو حول الشمس. فقد افترض كوبرنيقوس مثله مثل بطليموس أن الأجرام السماوية تتحرك في دوائر كاملة، وفسر الشذوذات في حركات الكواكب بافتراض مناظر مؤداه أن الشمس ليست تماماً في مركز المدار الدائري للكواكب بل إنها خارج المركز خروجاً طفيفاً ومع ذلك، فقد بين عن طريق وضع الشمس في المركز، أن الحركات الدائرية الثمانين التي وضعها بطليموس لتفسير الحركات السماوية أمكن ردها إلى أربع وثلاثين حركة دائرية.

وكانت رصوداته أقل دقة بمقدار اثنتين وعشرين مرة من رصودات خلفه تيكو براهه وارتكب هنات كثيرة في حساباته، وتركت بساطة نظامه وحساباته المناظرة انطباعاً على المفكرين المتعمقين، ولكن الرجال نوى المنزع العملى توانوا عن الأخذ بهذا النظام، لأنهم تمرسوا على النظام البطلمي، وجعلتهم الخبرة الطويلة على ألف بهذا النظام البطلمي، ولم

يكن نظام كوبرنيقوس في مبدأ الأمر مكتملاً بما يكفى لإكسابه أفضلية عملية حاسمة.

لقد تضمن قبول النظام الكوبرنيقي إعادة ترتيب جذرية لتصور الإنسان عن الكون. فوفقا للنظرية القديمة، كانت الكواكب والنجوم تدور حول الأرض الثابتة ولا تبعد كثيراً عنها. وكان الإنسان في مركز الكون، وأهم كائن فيه فوجب التخلي عن هذه العقيدة.

واستلزمت فكرة الأرض المتحركة ضرورة أن يكون الكون متسعاً اتساعاً هائلاً، لكى يعطى حيزاً كافياً لأن تتحرك الأرض فيه. وأدرك كوبرنيقوس تضمنات سعة الفضاء، وأشار إلى أن النجوم لابد وأن تكون قصية جداً، إذا لا يظهر تغيير في موضعها حين النظر إليه من نقاط في مدار الأرض. ورأى أيضاً، أن الكواكب التي تسير بقوة حول الشمس في فضاء فسيح يعوزها نوع ما من القوة كي تبقى عليها في مسارها، فلم يعد من المكن اعتبارها مثبتة في كرة دوارة وشفافة وصلبة. بل وألمح أيضاً إلى أن هذه القوة يمكن أن نلقاها في الجذب الذي يجعل المادة تسقط في اتجاه مركز الأرض وتتماسك معاً في الكرات كشأن القطيرات الصغيرة جداً التي تندمج معاً لتشكل قطرة ماء.

وأن ندع الكون القديم الجامد المتضام الصغير، ونحل محله كوناً ذا فضاء بلا نهاية، لا تحكم الأجسام فيه روابط صارمة كالقضبان، بل تحكمها قوى فيزيائية، فإن هذا قد أقحم نظاماً جديداً من المرونة والليونة في أعطاف التفكير في الطبيعة وسيرورة الكون النظامي (الكوزموس Cosmos).

وفضلاً عن تمهيد التربة التي أمكن أن تترعرع فيها التفسيرات الفيزيائية الحديثة في الكون، كان ثمة محصلات جليلة الشأن نجمت عن تقويض دعائم الفكرة القائلة إن الارض والإنسان مركز الأهمية في الكون. إذ اتخذت هذه الفكرة موضع الصراع مع الرؤى الدينية السائدة

آنذاك، وأنزلت الإنسان منزلاً أكثر تواضعاً، وقوضت النظرية القديمة عن العالمين الأصغر والأكبر (الميكروكوزم والماكروكوزم)، والتى كانت قد منحت علم التنجيم تبريره الجلى على مدى قرون. انهارت دعائم التنجيم بتبيان أنه لا توجد في واقع الأمر رابطة وثيقة بين الأحداث في السموات وبين الصحة والشئون الشخصية لإنسان، وانفصل الطب عن الفلك. وكان لهذا الأثر الأبعد في فصل علم الحياة عن علم الطبيعة.

وإنكار دعوى الإنسان المزعومة بأنه هو وأرضه المركز الذي يدور حوله الكون، جعل من المكن اتخاذ نظرة موضوعية عن الإنسان، مما هيأ نقطة بدء لتلك العلوم الجديدة من قبيل علم الإنسان، أو الأنثر بولوجيا.

وكان لابد من إنجاز الكثير قبل إرساء أسس نظرية كوبرنيقوس بصورة كاملة ونهائية. إذ تطلب الأمر هيكلاً من الرصودات الأدق لحركات الكواكب، ووفر هذا معطيات اكتشاف أن الشكل الحقيقى لدارات الكواكب هو الشكل الإهليلجي وأخيراً، ومن خلال اختراع القراب الفلكي (التلسكوب)، كان ثمة البيان العياني الغشوم على وجود نظام من الأقمار تدور حول كوكب المشترى، والذي طرح في المتناول نموذجاً متعيناً للنظام الشمسي. ولم تزل الحاجة لما يقرب من مائة عام للم أشتات هذا الدليل الحاسم، والحاجة إلى خمسين عاماً لاحقة لكي تكتمل نسقيته على يد إسحق نيوتن.

إن عام ١٥٤٣ الذي شهد نشر كتاب كوبرنيقوس (دوران الكرات السماوية)، شهد أيضاً ظهور عمل آخر عظيم، فتح الأبواب على مصراعيها لعلم الحياة الحديث. ذلكم هو كتاب فيساليوس (تركيب الجسم البشري Fabric of the Humam Body). وقد ولد أندريه فيساليوس الجسم البشري ١٥١٤، وهو نجل الصيدلي الخاص للامبراطور تشارلز الثالث، والذي كان بلجيكياً، وعلى خلاف كتاب كوبرنيقوس، نشر فيساليوس كتابه وهو في بواكير حياته العلمية. هكذا نجد أنه في

عام ١٥٤٣ كان كوبرنيقوس هو البطل العجوز لرواية العلم الحديث، وفيساليوس هو بطلها الشاب.

درس فيساليوس الطب أولاً في لوفان Louvain ثم في باريس وكان تلميذاً مدهشاً، ينجز العمل بسرعة وبقة فائقتين، وسرعان ما أصبح متمكناً من طب جالينوس، وقد كان النص الطبى المهيمن على مدى ألف عام. واكتسب فيساليوس الثقة بالنفس المثلى لرجل من عصر النهضة، وجمع بينها وبين مواهب غير عادية في الذاكرة والملاحظة والمهارة اليدوية واستغل قدراته العظيمة ليحصل على منصب طبيب تشارلز الخامس، وبمجرد أن ضمن وظيفة رفيعة ذات أجر عال، نجده يتخلى من الناحية الفعلية عن البحث العلمي. ومهما يكن الأمر، فإنه فجر ثورة في علم التشريح، إبان الفترة القصيرة السابقة على حدوث هذا.

لقد صاغ خطة تأليف رسالة جديدة، كى تحل محل رسالة جالينوس. والعلاقة بين عمله وعمل جالينوس تماثل العلاقة بين عمل كوبرنيقوس وعمل بطليموس. وبأسلوب مقارن نلقاه يعيد كتابة المادة العلمية لجالينوس من منظور جديد ومستقل، لافتا الانتباه إلى أخطاء جالينوس بثقة واقتناع متميزين، وذلك على حد تعبيره «عن طريق وضع يديه في قلب العمل»(١).

وأثار اتجاهه ثائرة الأساتذة المحافظين في لوفان وباريس، ومن ثم رحل إلى بادوا، وهنالك أصبح أستاذاً عام ١٥٣٧، حين كان في الثالثة والعشرين من عمره واعترض على الطريقة القديمة طريقة الشرح

<sup>(</sup>۱) وضع يد الجراح في قلب العمل، في قلب الجسم الإنساني، إنما هو ثورة وتحول جوهرى، وهذا لاسواه الذي فتح الأيواب أمام الطب الحديث، كما أوضح المؤلف في عمل آخر له. ذلك أن احتقار الإغريق المعروف للعمل ولكل ما له علاقة باليد والحواس، بلغ ذروته في الطب إبان العصور الرومانية. وهذا في صورة انفصال تام بين العمل وبين العلم النظرى، حتى أن الطبيب كان يقف على المريض ويلقى تعليماته للعبد القائم بالعملية الجراحية كما يقف المهندس المعمارى على البناء ويلقى تعليماته

التمثيلي والقراءة demomsration and reading، وبهذه الطريقة يشير الشارح إلى سمات الجسم ويتلو القارئ على الطلبة من كتاب جالينوس أو من نص ما أخر، بينما يجلس الأستاذ في أعلى قاعة الدرس، مفسراً التشريح عن طريق الكلمات فحسب.

لقد أجرى بنفسه الكثير من عمليات التشريح، وقام بتصنيف مادته العلمية بأسلوب موح، وفضلاً عن هذا اعتنى فيساليوس عناية بالغة بالرسوم التوضيحية لرسالته وقام على توفير فنانين من أعلى مستوى لوضع الرسومات، فاللوحات التى تشغل صفحات فى رسالته تعرض لتماذج رائع بين الخاصة العلمية والخاصة الفنية. لقد أسست معياراً مستجداً وحديثاً وواقعياً للرسم التوضيحى البيولوجى.

ومن أهم ملاحظات فيساليوس، ثمة تسجيله الواعى لعجزه عن اكتشاف أى سمت فى القلب يمكن للدم عن طريقه أن يعبر خلال الحاجز أو الجدار الذى يقسم القلب إلى نصفيه أو إلى البطينين. وكان جالينوس قد قال إن الدم يعبر من خلال ثقوب فى الحاجز، ولكن لم

العمال فأصبح الطبيب يعتز كثيراً بعلمه النظرى، ولا يبالى بحقائق التشريح التجريبية كدقائق تكوين العظام والعضلات والأعصاب والشرايين والأوردة. واستمر الحال على هذا المنوال حتى عصر النهضة، فكان أساتذة التشريح \_ كما أشار المؤلف عاليه \_ يجلسون على مبعدة من الجثة، ويدلى مساعدون جهلة بالحديث عن كيفية إجراء التشريح. وكان هؤلاء المساعدون يقومون بعملهم أمام الطلاب دون مهارة أو عناية لائقة، بينما يدير الأستاذ الدرس عن بعد. إلى كل هذا الحد انفصل النظر عن التجربة، وعلم الإلقاء عن علم الممارسة وتردى حال التعليم العلبي. وأصبح الطبيب غير ملم بالتشريح نتيجة تحاشيه إجراء العمليات الجراحية بنفسه، بينما كان العبد يحصل على شئ من العلم والخبرة نتيجة إجرائه العمليات، وبغير القدرة أصلاً على قراءة المؤلفات العلمية، فكان العبد يعجز عن فهم الكثير عما يقع محت بصره مادام وبغير القدرة أصلاً على قراءة المؤلفات العلمية، فكان العبد يعجز عن فهم الكثير عما يقع محت بصره مادام الأمر هكذا يغدو واضحاً لماذا استحال على الطب الغربي إحراز خطوة تقدمية واحدة بل ولماذا تفهقر طوال أف ومائتين من السنين ظل فيها خلفاء جالينوس يرددون أقواله في علم التشريح «دون أن يدرك أحدهم أن الأوصاف التي كان يذكرها ليست لأجسام بشرية إنما لقروده (ح.ج. كراوثر، صلة العلم بالمجتمع، أن الأوصاف التي كان يذكرها ليست لأجسام بشرية إنما لقروده (ح.ج. كراوثر، صلة العلم بالمجتمع، ترجمة حسن خطاب، مراجعة د.محمد مرسي أحمد، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، د.ت، ص ١٤١٠).

يستطع فيساليوس أن يعثر على أى أثر لهذه الثقوب، وواصل البحث عنها، ولكن حينما طرح الطبعة الثانية من كتابه بعد اثنى عشر عاماً لاحقة أعرب عن تشككه فى وجودها، والآن بثبات أكثر. إن ملاحظة فيساليوس واتجاهه النقدى الواثق أقيما على اختبار عملَى بمعنى الكلمَة، شكّل نقطة البدء لاقتحام المشكلة الكبرى ـ مشكلة الدورة الدموية، والتي كانت مفتاح البحث فى الجسم البشرى والحيوانى بوصفه ألة تعمل وتؤدى وظائفها ـ على هذا النحو تطرقت إلى البيولوجيا المفاهيم الميكانيكية التى أصبحت مألوفة أكثر بفضل تزايد استخدام المالات الميكانيكية فى الصناعة(۱).

وقد وجد وليم هارفي W.Harvey حل مشكلة الدورة الدموية، التي طرحها فيساليوس بجلاء. ولد هارفي في فولكستون Falkstone عام

(۱) كان التصور الميكانيكي - ككل وكفروع - هو نموذج التفكير العلمي الحديث (من عام ١٦٠٠ إلى ١٩٠٠). ومؤداه النظر إلى الكون بكل محتوياته وظواهره، وعلى أنه مترتب في صورة آلة ميكانيكية ضخمة مغلقة على ذاتها، من مادة واحدة متجانسة، تسير تلقائياً بواسطة عللها الداخلية، ثم ميكانيكية ضخمة مغلقة على ذاتها، من مادة واحدة متجانسة، تسير تلقائياً بواسطة عللها الداخلية، ثم عاءت نظرية نيوتن بنجاحها الخفاق صياغة نهائية لهذا التصور للكون ككل. وفي عام ١٦٩٠ صاغ هيجز روح العلم في عصره حين أكد ضرورة التعبير عن كل ظواهر الطبيعة بمصطلحات ميكانيكية، وإلا فلنتخل عن كل أمل في فهم أي شئ في الفيزياء فتوالت التصورات الميكانيكية الفرعية لجالات التفكير العلمي. قدم ما يكل فارادي (١٧٩١ ١٧٩٠) وجيمس كلارك ماكسويل (١٨٣١ ١٨٧٩) تصورات ميكانيكية للكهرومغناطيسية ووضع وترستون تفسيرات ميكانيكية لخواص الغازات والسوائل والجوامد، وثمة محاولات عمائلة بشأن الضوء والجاذبية، لم يؤثر إخفاقها على اعتقاد العلماء بأن الكون بأسره يمكن تفسيره ميكانيكية رفانها بالتالي تخضع تفسيره ميكانيكياً. فقط شعروا بالحاجة إلى جهود أعظم كي تفصح الطبيعة عن نفسها كآلة كاملة. وحين اكتشفوا أن الخلايا الحية مؤلفه من نفس الذرات الكيميائية، تماماً كالمادة اللاحية، وأنها بالتالي تخضع الغيس القوانين الطبيعية، انتهوا إلى أن الحياة بدورها ذات طبيعة ميكانيكية، ليكون وعقل نيوتن أو باخ أو لغض مايكلانجلو مختلفاً عن ماكينة الطباعة أو طاحونة الهواء فقط في درجة التعقيدة.

james jeans, The Mysterious Universe, Cambrdge unmiversitypress, 1933, pp. 14-15.

وتكفل كلود برنار بتنفيذ التصور الميكانيكي في الفسيولوجيا إبان القرن التاسع عشر، قائلا: لا يختلف تركيب الآلات التي يخترعها الذكاء البشري عن تركيب الآلات الحية وإن تكن أقل لطفا= ١٩٨٧، ابناً لتاجر يغامر بالعمل بين البندقية والقسطنطينية. وحين بلغ السادسة عشرة من عمره، أرسل إلى كلية كايوس Caius بجامعة كمبريدج، والتى حظيت بصيت ريادى عبر انجلترا فيما يختص بالدراسات الطبية. قام جون كايوس بإصلاح حال الكلية، وكان قد درس على دى فيساليوس في بادوا، ولعله عاش في منزل فيساليوس الخاص، حصل هارفي على شهادة التخرج في الفنون، واصل دراسته في بادوا، كمتلق لدراسة الطب.

فى أزمنة متفاوتة كان كوبرنيقوس، وفيساليوس، وهارفى طلاباً فى بادوا. فهذه الجامعة كانت أنذاك أكثر الجامعات تحرراً فى أوربا وكانت تحت حماية البندقية، طليعة القوة المعادية للبابوية الكاثوليكية. وحينما

= واكثر خشونة». واجتاح التفسير الميكانيكي سائر علوم الحياة، وطبقته السلوكية في علم النفس، وتطرق حتى لعلم الاجتماع بل والتاريخ.. على الإجماع اصبح التصور الميكانيكي مرابفاً للتصور العلمي، حتى أقر اللورد كالفن أنه يعجز عن فهم أي شئ لا يستطيع أن يصمم له نموذجاً ميكانيكاً.

وفي هذا التصور الميكانيكي للطبيعة تتبلور روح العلم الحديث، لاسيما من حيث افتراقه عن النظرة القديمة للطبيعة التي تتصورها كائنا حيا، وبطبيعة الحال تضافرت عوامل عديدة ادت إلى هيمنة التصور الميكانيكي على التفكير العلمي الحديث. ثمة ما اشار إليه المؤلف من تزايد استخدام الآلات في الصناعة فالأغريق والرومان لم يستخدموا الآلات كالمنجنيق والساعة المائية مثلاً - إلا في نطاق محدود للغاية ما كان ليؤثر على نظرتهم الكلية للكون. أما في القرن السادس عشر فقد كانت الثورة الصناعية على الأبواب، وكانوا قد عرفوا الطباعة الآلية والطواحين الهوائية والمضخات والساعات والروافع... فدخلت الآلة في صميم ملامح الحياة اليومية. وكان كل فرد الم بطبيعتها واصبحت الخبرة ببنائها جزءاً من الوعي العام للإنسان الأوربي. فإذا أخذنا في الاعتبار عقيدته الدينية عن الإله الخلاق، سهل الانتقال إلى القضية: دكما يكون صانع الساعة بالنسبة للساعة، كان الله بالنسبة للطبيعة».

R.H. Collingwood, the Idea of Nature, Clarendon Press, London, 1945, p8-9

وإذا تركنا الإنسان العادى، وجدنا الكثيرين من علماء ذلك العصر قد تبوأوا مركزاً رفيعاً في عهنة الهندسة، فقد كان عصر العالم المهندس ـ بتعبير جيمس جينز ذي الطموح المتمركز في=

وصل إليها هارفى حوالى عام ١٥٩٨ كان جاليليو يعرض عمله فى الميكانيكا والفيزياء على جمهور عريض من المستمعين، ويتشكك فى مبادئ العلم الأرسطى. وكان فابريزى Fabrizzi قد خلف فيساليوس فى منصبه، ويواصل أبحاث التشريح وفقاً للتقاليد التى أرساها فيساليوس. ودرس الأوردة بصفة خاصة، ونشر عمله فى (صمامات الأوردة) بعد وصول هارفى بقليل. وأيضاً أحيا دراسة علم الأجنة وأصبح هارفى على اتصال وثيق به وعلى التو راح يتصرف كواحد من معاونيه. وتابعه فى كلا مجالى بحثه. وقد لاحظ فابريزى أن الصمامات فى الأوردة تتجه نحو القلب، واستشهد بمبادئ الإمداد المائى فى محاولة لإيجاد تفسير جريان الدم.

عاد هارفى إلى انجلترا عام ١٦٠٢ حاملاً شهادة الدكتوراه من بادوا، وشرع يمارس الطب فى لندن وسرعان ما ارتفع إلى مكان الصدارة من مهنته، تزوج من ابنة طبيب الملكة إليزابيث الأولى وأصبح هو نفسه طبيباً لجيمس الأول وتشارلز الأول وفرنسيس بيكون، وكان دائماً رخى البال، لأن أسرته الجادة قامت له بأمور معاشه. حاضر فى الكلية الملكية

=تشييد نماذج ميكانية فتهيأت عقولهم للتعامل مع الحقائق المادية أكثر من المفاهيم المجردة، ومع الخصوصيات أكثر من الرموز والصيغ. فإذا وجد أسلوب، فلابد وأن يفهموه كألة ميكانيكية وكيف تعمل، فيمكن التنبؤ بها جميعاً. وفي النهاية كان التصور الميكانيكي على تمام الاتساق مع عقيدة العلم البحت في تلك المرحلة، أي الواحدية المادية. لمزيد من التفاصيل: ديمني طريف الخولي، العلم والاغتراب والحرية: مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة سنة ١٩٨٧ ص٧٤ ومابعدها، ص١٨٨ ومابعدها).

وكما تميز العلم الحديث ـ العلم الميكانيكي بتقويض النظرة الحيوية للطبيعة، تميز العلم المعاصر ـ علم النسبية والكوانتم في القرن العشرين بتقويض التصور الميكانيكي للطبيعة ـ على العموم هذا حديث سابق الوانه، فمازلنا في مرحلة ميلاد لعلم الحديث وتطوره، أو نشوئه وارتقائه.

(الترجمة)

للأطباء، وتابع خطوط البحث التى طُرحت امامه فى بادوا. وبقيت مذكرات محاضراته لعام ١٦١٥(١)، تحوى البينة على الدورة الدموية. وفيها يقول هارفى وإن الدم يمر باستمرار خلال الرئتين إلى داخل الوريد الذى يخرج من الجانب الأيسر للقلب، كما لو كان مدفوعاً بطقطقتين لمنفاخ ماء يرفع المياه. ومن آثار ضمادات الذراع استنتج أن ثمة مروراً للدم من الأوردة إلى الشرايين. وعلى هذا النصو يتبين أن دقة القلب تسبب حركة مستمرة للدم فى دورة». لقد تصور القلب على أنه مضخة.

ونشأت الصعوبة الأخيرة في إثبات الدورة الدموية عن واقعة أن الدم يمر من الأوردة إلى الشرايين من خلال الشعيرات الدموية، التي هي صغيرة بحيث يصعب رؤيتها بالعين المجردة. لم تكن المجاهير (الميكروسكوبات) متاحة لأنها لم تكن قد اخترعت بعد. وحل هارفي هذه المشكلة عن طريق تطبيق بارع للنمط الميكانيكي في التفكير، الذي رعاه ونماه تزايد استخدام الآلات الميكانيكية في الانتاج الصناعي المعاصر. لقد تصور جالينوس حركة الدم تصوراً ملتبساً بوصفها حركة لطيفة للانحسار والتدفق، مماثلة للمد والجذر. واعتبر الدم ينفذ إلى الانسجة كما تتخلل المياه التربة، ثم يرتفع كالنفس، مثلما يرتفع الضباب عن الأرض. لقد بحث جالينوس عن مماثلة ما في عمليات الطبيعة؛ أما هارفي المنتمي إلى العصر الجديد فبحث عن الماثلة في الميكانيكية(٢) ووجد هارفي في أن الدم لا ينحسر ويتدفق، بل يدور في اتجاه واحد. ولا

 <sup>(</sup>١) من بين التراث الذي خلفه هارفي لكلية الأطباء الملكية، ثمة محاضرة لاتزال تُلقى كل عام في احتفال رسمي. وفيها ينصح هارفي الزملاء بالبحث عن اسرار الطبيعة ودراستها بالمنهج التجريبي...

<sup>(</sup>المترجمة، نقلاً عن: هنرى ديل، هارفي والدورة الدموية، في: موجز تاريخ العلم ترجمة عزت عبدالرحمن شعلان، سلسلة الألف كتاب، دار سعد مصر، القاهرة، سنة ١٩٦٣. ص٥٠).

 <sup>(</sup>۲) راجع ماورد في الهامش قبل السابق بشأن التقابل بين نظرة الإغريق الحيوية للطبيعة، ونظرة العلم
 الحديث الميكانيكية للطبيعة.

وطالما أن ضرياته تقترب من ألف ضرية في نصف الساعة، ويضخ حوالي واحد على ستة عشر جزءا من الأونس(١) في الضرية الواحدة، فلابد أنه يضخ في نصف الساعة عشرة أرطال وخمس أونسات من الدم، الذي يعبر بطريقة ما من الشرايين إلى الأوردة، وهذه الكمية قدر مجمل كمية الدم في الجسم. ولا يمكنه أن يكون ثمة مصدر يمد الجسم بالدم المنتج مجدداً من هضم الطعام مباشرة، لأن الجسم لا يمكن صنع كل تلك الكمية الكبيرة من الدم في نصف الساعة، وتبعاً لهذا فإن نفس المقدار تقريباً من الدم لا مندوحة عن ضخه على مدار الجسم في دورة متصلة حتى وإن كنا لا نستطيع أن نرى بالعين المجردة كيف يمر الدم من الأوردة إلى الشرايين.

وعلى الرغم من أن عمل هارفى بكل هذا التمكن والحداثة، فلم يكن له تأثير كبير على الطب الممارس فى حاضر زمانه. فقد سبق عصره كثيراً من الناحية الفنية، والواقع، أنه كان فى البداية ذا تأثير عكسى على بعض الممارسات الطبية، لأنه جعل كثيرين من الأطباء يولون عناية كبيرة نسبياً للدم، وضاعف من اعتقادهم فى فعالية فصد الدم.

وبينما كان هارفى يتفكر فى القلب بوصفه آلة ميكانيكية، كان جاليليو يولى الاهتمام لمبادئ المضخة الميكانيكية، ولعل هارفى اكتسب تفهمه لهذه المبادئ من محاضرات جاليليو. فأنماط التفكير والمبادئ العلمية التى كان كوبرنيقوس يستحضرها فى الفلك وهارفى فى البيولوجيا قد باتت فى متناول فروع أخرى من العلم.

والاحتياج للمعادن من أجل المدافع، في بنائها ورواجها، قد استحدث تطوير التعدين(٢). وبصفة خاصة تطوير المضخات من أجل نزح المياه عن

<sup>(</sup>۱) الأونس ounce وحدة وزن تساوى حوالى ٣٠ جراماً (ما بين ٣١, ١, ٢٨, ٢٥ جراماً). (المترجمة) (٣) التعدين هو استخراج المعادن من المناجم.

أشغال حفر المناجم. وعام ١٥٥٦ نشر اجريكولا Agricola في كتابه العظيم (في المعادن On Metals) توصيفات لمضخات المناجم ولأوجه أخرى من التعدين. كان أجريكولا ألماني المولد، ومثل كوبرنيقوس وفيساليوس وهارفي، ارتحل إلى بادوا لدراسة الطب؛ وكانت له، مثلهم، اتصالات ثقافية واسعة. وأصبح صديقاً لإرازموس، وشرع في تنقيح كتاب الطب لجالينوس، وعين عام ١٥٢٧ طبيباً ببلدة التعدين لمقاطعة يواقيمثنال joachimsthal في بوهيميا. وكانت العملات المصنوعة من فضة المناجم المحلية تسمى اليوقيم شتالية (اليواقيمشنالر joachimsthal)، وأختصرت إلى «ثالر» Thaler، وفيما بعد اتخذ هذا الاسم في أمريكا لنعت عملة فضية هي «الدولار» Dollar، وفيما

وفضلاً عن إعطاء توصيفات بارعة لعلم المعادن المعاصر وتحليل المعادن وكيمياء الفلزات وجيولوجيا التعدين والمناهج المستشرفة، أعطي أجريكولا توصيفاً شاملاً عن الآلات الميكانيكية التعدين، خصوصاً عن مضخات المناجم ووصف سبعة أنواع، تتضمن نوع المضخات التي ترفع الماء ستمائة وستين قدماً علي ثلاث مراحل. إذ لاحظ أن المضخة الماصة إحادية المرحلة لايمكنها رفع الماء لاكثر من أربعة وعشرين قدماً. وفي ماجدبورج magdeburg التي لاتبعد كثيراً عن يواقيمشتال، تابع أوطو فون جوير Otto von Guericke تطوير المضخات عن طريق اختراع المضخة الهوائية واستخدامها لتبيان كيف يمكن الحصول على قوى عظمى من الضغط الجوى. لقد استفاد من المعرفة التقنية للمشتغلين بالتعدين ومن المهندسين الهوائية واحدة من أهم الاختراعات في العلم. لقد مكنت من المضخة الهوائية واحدة من أهم الاختراعات في العلم. لقد مكنت من إجراء التجارب المنضبطة على الغازات، التي هي أبسط أشكال المادة، ومن ثم يسرت تقدماً سريعاً في الفيزياء علم خصائص المادة.

وكثيراً ما كان المشتغلون بعلم التعدين وعلم الفلزات والمهندسون، أبعد تقدماً من العلماء الأكاديميين وذلك من حيث تحررهم من التنجيم والأفكار السحرية. وفي عام ١٥٤٠ نشر الإيطالي فانوكيو بيرينجكيو استخدامات النار بحثا تحت عنوان (بيروتشنيا Pirotechnia)، وفيه يصف استخدامات النار في العمليات التقانية (التكنولوجية). ووضع أول توصيف مفصل عن الأتون العاكس للحرارة حيث يصوب اللهب من أعلى إلى المعدن، وعن استخدام لون اللهب لتعيين العناصر الكيمائية. لقد وضع أوصافاً بقيقة لعمليات جمة، من قبيل تصنيع الرقائق المعدنية من الذهب والفضة بغية صنع الخيوط الذهبية والفضية، وشرح كيف أن تقطيع الرقائق المعدنية يتم بواسطة مقص طويل جداً وتقوم به النساء، اللائي هن أكثر صبراً من الرجال إلى حد بعيد، وفي عمليات تتطلب نعومة الحرير. لقد وصف تغذية الثقل النوعي gravity fed والوقود الصلب والموقد الحراري وأعطى توصيفاً مفصلاً عن العملية المعقدة لتصميم وتصنيع الأجراس.

كان أسلوبه وتوجهه الفكرى لافتاً تماماً مثلما كانت مادته العلمية لافتة. وتحرى الصراحة التامة بشأن ما عرفه وما لم يعرفه. أبدى نفاد صبر عن التكتم التجارى وعلى وجه التعيين رفض إدعاء أية قدرات سيميائية، على الرغم من إشارته إلى أن السيميائيين ربما أوتوا معرفة ما قد تفيد التقانة. وكما علق مترجمه سى إس. سميث C.S. Smith: وكما علق مترجمه سى إس. سميث البتة عن صورة توصيفه لمرحلة مبكرة من نمو العلم التجريبي لا ينفصل البتة عن صورة بدايات الاقتصاد الصناعى الرأسمالي، على قدر ما يتصل هذا الاقتصاد بأكثر أنماط الإنتاج حيوية. فلدينا هاهنا علم يعمل جنباً إلى جنب مع التنظيم الصناعي للبدء في استحداث مجتمع جديد».

إن القوة التي كانت تقوض دعائم العلوم العتيقة علوم التنجيم والسيمياء والتصوف لهى النظام الاجتماعي الجديد، الهادف إلى استغلال خصائص المادة فذلك هو الذي مكن الناس من النظر إلى الظواهر الطبيعية بواقعية جديدة، والذي كان يخلق الظروف التي أتاحت لكوبرنيقوس وفيساليوس وهارفي وخلفائهم أن يتخلصوا من المفاهيم الخاطئة العتيقة، وبالتالي أن يؤسسوا العلم الحديث.

وبتقت الجهود العقلية للنظام الجديد عضداً كبيراً بنشر ثالث الأعمال العظيمة الأهمية في عام ١٥٤٣ الحاسم. وذلك العمل هو طبعة تارتجليا -Tar العوانة اللاتينية لأعمال أرشميدس، التي جعلت أحد العقول العلمية والرياضية من العصور القديمة في متناول العلماء الجدد، والذين كانوا أنذاك قد ارتقوا من خلال جهودهم الخاصة إلى موقع استطاعوا فيه الشروع في تقدير قيمة النفاذ العقلي لأرشميدس. لم يكن ممكناً للعلماء أن يتخذوا ببساطة رياضيات أرشميدس وعلمه كما خلفهما، إنهما كانا من المنتجات البارزة للنظام الاجتماعي في عصره، ومرت ألفان من السنين تقريباً قبل أن ينشأ نظام جديد على أساس اجتماعي مختلف وكان نظاماً قوياً ومصقولاً بما يكفيه لأن يعادل بل ويفوق علم الإغريق القدامي ورياضياتهم.

اصبح ارشميدس في متنابل المجتمع الأوربي الجديد، حينما ارتقى ذلك المجتمع إلى المرحلة التي أمكنه فيها الشروع في فهم ارشميدس وتقدير قيمته إذ إن تقدم العلم لا يعتمد فقط على تشييد سلسلة من الأفكار العقلية، وإذا اتفق أن كان بعض الرجال ذوى مهارة نادرة فإنهم يضيفون الحلقة إلى الأخرى. بل إن تقدم العلم محصلة لمجمل حياة المجتمع البشرى الذي ينمو فيه العلم، فلا يمكن أن يبز العلم قيم ذلك المجتمع الأساسية وفضائله.



## الملاحة والفلك والفيزياء

باكتشاف أمريكا انتقل مركز العالم الغربى من البحر الأبيض المتوسط إلى المحيط الأطلنطى. فولد هذا دفعة لتطوير الملاحة عبر المحيط فى البلدان الواقعة على سواحل الأطلنطى، أولاً فى البرتغال واسبانيا، ثم فى بريطانيا والبلدان الواقعة على طول سواحل بحر الشمال والبحر البلطيقى.

وأنشأ الأمير البرتفالي هنري الملاح، الذي عاش بين عامي ١٣٩١ و١٤٦٠، مرصداً على الساحل الجنوبي للبرتغال، حيث رفع من شأن تطبيق الفلك على الملاحة، وقام بتشجيع كشوف الساحل الأطلنطي لأفريقيا.

كانت الملاحة في البحر الأبيض المتوسط قد تنامت تعريجيا على اساس الخبرة المستقاة من الخرائط البيانية المعروسة تماماً للسواحل والمعرفة المدونة بالمسافات. وكانت السواحل معروفة جيداً في بحر الشمال والبحر البلطيقي. أما فيما هو أبعد من هذا، في الأمواه الضحلة للرصيف القاري(١)، فقد تأتى عون قيم من سبر عمقها بواسطة الحبل وخيط الرصاص (١). ومهما كان الوضع، فإنه في المياه العميقة للأطلنطي

<sup>(1)</sup> الرصيف القاريء هو سلاسل الصخور المسطحة القريبة من سطح الماء، وعلى طول سواحل للقارة مطلة على المحمد الم

 <sup>(</sup>٢) من الطرق المألوفة منذ قديم الزمان لسبر أعماق المياه \_ أو الأعماق عموماً أن يُثد حجر إلى جبل يللى في الأعماق للراد مبرها، ويسمى (المرجاس).

لا السواحل ولا عمقها كانا معروفين أو يمكن الاستفادة منهما. فلا مندوحة للملاح عن استخدام الفيزياء والفلك. وأجريت محاولات لاستعمال البوصلة المغناطيسية. وعلى أية حال، اكتشف كولومبس نفسه، عندما أبحر من الشرق إلى الغرب، أن البوصلة لا تشير إلى الشمال بصورة ثابتة. مما جعل استعمالها محفوفاً بالصعوبات.

وقد غير اكتشاف أمريكا موقع بريطانيا في العالم تغييراً جنرياً. فبعد أن كانت بلداً على هامش الحضارة، وجدت نفسها على الخط الرئيسي لشبكة الطرق المستقبلية. وحتى ذلك الوقت كانت اهتماماتها وانشطتها العلمية جزءاً ضئيلاً وثانوياً من الاهتمامات والانشطة العلمية لقارة أوربا، بزعامة الإيطاليين، والآن وجد الإيطاليون أنفسهم على هامش التطور المستقبلي للتجارة في المحيط الأطلنطي وفي العالم الجديد، بينما تربعت بريطانيا بين العالمين القديم والجديد. وحول البريطانيون توجههم من الشرق إلى الغرب، سواء في العلم أو في الاحتمالات الجديدة في الاكتساب أراض وفي التجارة. بحثوا عن حل لمساكل الملاحة في الأطلنطي، وبعزم على بلوغ الغاية أكبر من كل عزم تأتي منهم لحل المشاكل العلمية التابعة للقارة الأوربية. لقد مكنهم الوضع الجديد من أن يجدوا أنفسهم كأمة، وغبطتهم في تحقيق هذا انعكست في الازدهار الثقافي للعصر الإليزابيثي.

بدأ البريطانيون بإنجاز تحسينات جوهرية في مناهج الحساب، حتى أن تعقيدات الحسابات الفلكية التي تستلزمها الملاحة في المحيط أمكن تسهيلها وأصبحت في حدود فهم القباطنة ورجال الممارسة العلمية. وطوروا رسم الخرائط من حيث النظرية والتطبيق، وابتدعوا صناعة أدوات علمية جديدة لتزويد الملاحين بأنماط مستحدثة من الأسطرلابات والمزاول ومثلثات المساحة المناسبة لإجراء الرصودات عبر البحار. وتطور تصميم وتصنيع البوصلة المغناطيسية.

أدخل العلم الجديد التقانة في ذات الهوية مع الممارسة العلمية. لقد طرحوا المشاكل أمام العلماء الأكاديميين، الذين غادروا جامعاتهم لكي يحلوها وأقاموا في لندن، وهي مركز قيادة المالية وشحن السفن، ومركز قيادة المالية وشحن السفن، ومركز قيادة الشركات التجارية التي تشكلت لاستغلال الثروة في البلدان والقارات المكتشفة حديثاً. لذلك فحتى حينما كان العلماء المبدعون للعلم والتقانة الجديدين قد تعلموا هم أنفسهم في أكسفورد أو كمبردج، فعادة ما كانوا ينجزون عملهم الخلاق في لندن ويعبرون عن روح هذه المدينة في علمهم الجديد. وبدأوا في نشر كتبهم باللغة الإنجليزية، بدلاً من اللاتينية التي كانت معتادة على مدى قرون، وذلك كي يجعلوا مضمونها سهل المنال للملاحين ورجال المارسة العملية الذين كانوا عادة على غير إلف باللغة القديمة.

وكان رويرت ريكورد R.Record واحداً من اسبق امثال هؤلاء العلماء، وهر عالم رياضيات من ويلز، ولد عام ١٥١٠ وبرس في اكسفورد نشر عام ١٥٤ وبرس في اكسفورد نشر عام ١٥٤ وفيه استعمل الرمزين (+) و (-). وفي بحثه (مشحد الفهم -Whet النشور عام ١٥٥٠، تقدم باستعمال الرمز (=) للتعبير عن التساوي. وكان هذا التحسين في رمزية الحساب خاصة مميزة للتطور الجديد. ويلغ ذروته باختراع اللوغاريتمات على يد البارون الاسكتلندي الجديد. ويلغ ذروته باختراع اللوغاريتمات على يد البارون الاسكتلندي والأربعين من عمره. وقد كان نتاج محاولة مباشرة لرد عملية الضرب المعقدة إلى عملية الجمع الأبسط كثيراً. ويبدو أن نابير أول من خلق اليعازا صائباً باختراع الآلة الحاسبة. وعلى أية حال، لم يصنف لوغاريتماته في الصورة الأجدي لرجل المارسة العملية، أي لم يصنفها لوغاريتماته في الصورة الأجدي لرجل المارسة العملية، أي لم يصنفها وقد ولد في يوركشاير عام ١٥٦١. وتلقى بريجز تعليمه في كمبردج، وأصبح أول أستاذ للهنسة في كلية جريشام Gresham بمدينة لندن عام

1097. وتلك هي أول أستانية للرياضيات تأسست في انجلترا بأسرها. وارتحل بريجز إلى أننبره ليقابل نابير. وحينما تقابلا راح كل منهما يتفرس في الآخر في صمت لمدة خمس عشرة نقيقة، راحت في أعمق إعجاب متبادل.

والكلية التي خوات لبريجز موقعاً مركزياً للنفوذ قد تأسست بعزيمة رجل المال، سير توماس جريشام Sir Thomas Gresham. ولد عام ١٥١٩ وأصبح واحداً من أثرى أثرياء عصره. وكان مدير مالية الملكة إليزابيث. درس جريشام في كمبردج وكان على وعي حاد بقيمة العلم والتعليم لجتمع انجلترا الصناعي والتجاري النامي. وقرر أن يورث ثروته كوقف لكلية في مدينة لندن، حيث يمكن للموظفين ورجال الحرف وقباطنة البحار وبناة السفن، والميكانيكيين وصناع الآلات وأعضاء ضروب التجارة والمهن الأخرى المتنامية ـ يمكنهم تلقي نوع من التعليم في التبارة والمهن الأخرى المتنامية والموسيقي واللاهوت، يحتاجون إليه من حيث هم مواطنون نوو مسؤلية واحترام متزايد. فما كانت تمثله المسفورد وكمبردج لملاك الأراضي، أصبحت تمثله كلية جريشام المجتمع الصناعي والمالي الجديد.

وكان العالم الرياضى إدموند جونثر E Gunther زميلاً لبريجز، ومحاضراً في كلية جريشام. قدم مناهج ميكانيكية لاستخدام اللوغاريتمات، بينما قدم وليم أوتريد W, Oughtred ، وهو صدق أخر لبريجز، المسطرة الحاسبة عام ١٥٧٥. واستخدام رمز (×) للضرب. ومن بين النين تعلموا الرياضيات من كتبه المدرسية جون واليس وكريستوفر رن وإسحق نيوتن. وقد استبانت الحاجة إلى كلية جريشام كمركز للعلم البريطاني بفضل النفوذ المحدود لتوماس هاريوت Th. Harriot ، وهو صديق لوالتر رالي وكريستوفر مارلي، وتؤنن بحوثه الغير منشورة بخطي تقدمية الوالتر رالي وكريستوفر مارلي، وتؤنن بحوثه الغير منشورة بخطي تقدمية هامة في الرياضيات والفلك. ومن بين ما ابتدعه تقديم العلامتين (</) أي (اكبر من) و (اصغر من) في الرياضيات وكان وليم جلبرت W

زمان كلية جريشام. ولد جيلبرت عام ١٥٤٠، وتلقى تعليمه في كمبردج. زمان كلية جريشام. ولد جيلبرت عام ١٥٤٠، وتلقى تعليمه في كمبردج. درس الرياضيات، ضمن علوم أخرى، وبعد أن تخرج سافر إلى الخارج ليظفر بشهادة في الطب. وسرعان ما ارتفع نجمه كدكتور، وأصبح طبيب الملكة إليزبيث. وكان جيلبرت رجلاً ذا شخصية قوية مثلما كانت له عقلية رائعة. واهتمت الملكة إليزبيث ووزراؤها اهتماماً عميقاً بالتجارة والقتال عبر البحار، نوقش كل سؤال وإشكال أثارته الشئون البحرية مناقشة حارة، فلفتت الشئون البحرية انتباه عقلية جيلبرت العلمية الناشطة. فغدا معنياً باستخدام البوصلة المغناطيسية في الملاحة، وأجرى بحثاً شاملاً للمغناطيس الأرضى لكى يوضح المبادئ العملية للبوصلة الملاحية. وعرض نتائجه في رسالته (في المغناطيس والأجسام المغنطة) On The وعرض نتائجه في رسالته (في المغناطيس والأجسام المغنطة) بكتبه رجل إنجليزي وواحد من الإسهامات الرئيسية في تأسيس العلم الحديث.

لقد أوضع مبادئ المغناطيسية بتجارب بارعة. اقتفى خطى بيتر برجرين P.Peregrine بصنع كرة من حجر المغناطيس، لتمثل نموذجا للأرض ومغناطيسيتها، وراح يستكشف خصائص هذا النموذج الأرضى بواسطة بوصلة صغيرة أمكن تحريكها على سطحه، تماما كما تتحرك بوصلة مغناطيسية يحملها بحار فى قارب فوق سطح الكرة الأرضية. وقارن بين النتائج التي لاحظها من نموذجه وبين التقريرات حول مسلك البوصلة فى بقاع شتى من الأرض، والتي عاد بها البحارة من رحلاتهم عبر المحيط، والتغيرات التي تسجلها فى الحركة من مكان إلى مكان، ونجح فى تفسير معظم النتائج التي لاحظها البحارة، وبمثابرة راح يدرس ويخبر بنفسه هؤلاء الرجال واعمالهم. ويشير إلى «أن أكثر الدارسين تضلعاً توماس هاريوت وروبرت هوجز R.Hughes وإدوارد رايت A.Kendall

حيث إنهم لحظوا فروق التغير المغناطيسى فى رحلات البحر الطويلة. وأشار إلى وليم بورو W.Borough ووليم بارلو W.Barlow وروبرت نورمان R.Norman بوصفهم مخترعين وصناع أدوات مغناطيسية؛ والحق، أن الأخير منهم «أول من اكتشف انحراف الإبرة المغناطيسية».

وبَحْثُ جيلبرت التجريبي في المغناطيسية تأدى به إلى بحث آثار التكهرب Electric وقدم مصطلح (الكهربائي electric ليصف المواد التي يمكن شحنها بالكهرباء. ومن هذه الكلمة اشتُقت كلمة الكهرباء electricity.

قادته دراسته للمغناطيسية والقوى الكهريائية إلى التدبر فى دور امثال هذه القوى فى الكوزمولوجيا وحركة الكواكب. فقد افترضت النظرية الأرسطية القديمة، أن الكواكب والنجوم تحملها كرات صلبة دوارة وهى مطمورة داخلها. وحين وضع جيلبرت المغناطيسية موضع القيام بهذا الدور، ترك ذلك تأثيراً على كل من جاليليو وكبلر.

يعزو جيلبرت بجلاء علم المغناطيسية التجريبي المستجد إلى تطور التجارة والصناعة: «حين يُلقى الضوء على أشياء معينة مرادة لنفع الإنسان ورفاهته وتغدو معروفة، عن طريق عبقرية وجهد جمع من العاملين». ونُشر كتاب جيلبرت العظيم «في المغناطيس والأجسام الممغنطة، عام ١٦٠٠ باللغة اللاتينية. فاستطاع في أوان باكر جداً أن يصبح عن حق قادراً على السريان بتأثيره في أعطاف التنظيم العلمي المنبثق عن كلية جريشام، وبناء على هذا كان لقوة عبقريته أثر على بريطانيا اسرع مما كان يمكن أن يتأتى لها.

وكما ترك جيلبرت تأثيره على جاليليو وكبلر فى العلم الفيزيائي، ترك نابير، وبريجز بالمثل تأثيرهما على كبلر فى الرياضيات. فبريجز اقنع كبلر بأهمية اللوغاريتمات، وعجل تأييد كبلر من سرعة اتضادها فى

أوروبا، وكان علماء الرياضة البريطانيون العمليون ضمن فيالق أول من انتهوا للنظرية الكوبرنيقية.

وتنامى العلم سريعاً فى البلدان الأطلنطية الأخرى. وأحرز سيمون ستيفن S.Stevin فى هولندا، كشأن العلماء البريطانيين، خطى إلى الأمام كانت من المعالم المميزة للعلم العملى والتجريبي الجديد، وقام بوصفها باللغة الهولندية، التى اعتبرهاعلى وجه التعيين لغة جيدة لعرض العلم ولد ستيفن عام ١٥٤٨ فى أنتورب Antwerp، حيث أصبح موظفا فى مكتب محاسبة وعقد صفقات. وشد رحاله فى أوروبا، وفيما بعد شغل وظيفة فى ميناء أنتورب. ثم قام بتدريس الرياضيات باللغة الهولندية لطلبة الهنسة فى لين Leyden. ومن بين تلاميذه الأمير موريس من ناساو Maurice of Nassau، الذى استخدم تقنيات متقدمة فى عملياته الحربية البارعة ضد الأسبان، وأصبح ستيفن الأمين العام للإمدادات والتموين فى جيش الأمير موريس، والعقل المدر لحملاته العسكرية الناذة

خرجت باكورة اعمال ستيفن المنشورة من اعطاف خبرته المحاسبية ونشر اول جداول هامة لكى تُطبع، إذ كان معارضاً من حيث المبدأ للسرية فى العمليات الفنية، وهذا اتجاه حديث على نحو متميز. وكان مناصراً لمسك الدفاتر بنظام القيد المزدوج(۱). واشهر ابتكاراته فى الحساب هى الاستعمال المنهجى للكسور العشرية، وفى كتابه عن نلك الموضوع، المنشور عام ١٥٨٥، أوضح تماماً لمن يتوجه بهذا العمل. إذ كتب يقول: «سيمون ستيفن يرجو العافية، للفلكيين والذين يقومون بقياس الأراضى وقياس الاقمشة ومُقدرى الضرائب، ولجملة من يقومون بقياس

<sup>(</sup>۱) نظام القيد. المزدوج Double-entry في مسك الدفاتر يعنى تنظيم الحسابات على صورة دائن ومدين. وهذا النظام متبع حتى يومنا هذا في الشركات، والبنوك خصوصاً في الحسابات الجارية وهو نظام يعطى صورة منظمة وواضحة وصريحة تماماً لحسابات الأموال.

احجام الاجسام الصلبة، وعد النقود، ولكل التجاره. وفي موازاة ابتكاراته العملية قام بإحراز خطوات تقدمية في نظرية الحساب. فقد اقامها على اساس فكرة الصفر، بدلاً من الواحد، أو الوحدة، واعتبر الصفر مناظراً للنقطة في علم الهندسة، وإذا كانت النقطة تناظر الرقم العيني (صفراً)، فإن الجنر التربيعي المناظر لطول على خطما هو الآخر رقم عيني، ليس منافياً للعقل. ووفر هذا مفتاحاً لأساس منطقي متسق للجبر، يسر كثيراً من تطوره.

واصبح ستيفن، من حيث هو مهندس موان ومهندس عسكرى، مهتما بالميكانيكا وعلى وجه الخصوص بمبادئ الهيدروستاتيكا(ا)، فقد كان تفهمها امراً جوهرياً لتقدم بلد يعتمد على نظام من القنوات لمصارف المياه وللنقل، ويمكن أيضاً تحويله إلى نظام دفاعات حربية. امتلك ستيفن ناصية مؤلفات أرشميدس في الاستاتيكا والهيدروستاتيكا وقام بمد نطاقها، فأخيراً أصبحت هذه المؤلفات أيسر منالاً بكل ما فى الكلمة من معنى، وأيضاً أصبح المهندسون على إعداد علمى أفضل بحيث يمكنهم تقدير قيمتها. وأثبت ستيفن أن جذب جسم على طول منحدر سطح مائل يتناسب طردياً مع شدة انحناء المنحدر وأثبت نلك عن طريق الاستعانة برسم تخطيطي (۱)، وفيه يعلق حول إسفين عقدمتصل يحوى أربع عشرة برسم تخطيطي (۱)، وفيه يعلق حول إسفين عقدمتصل يحوى أربع عشرة للائين انحداره نصف انحدار الجانب الأقصر. فريست أربع كرات على

(۱) الهيدوستاتيكا أو علم المواتع الساكنة هي بحث رياضي يدرس قوى وضغوط السوائل وهي في حالة سكون.

(1) الرسم التخطيطي كالآتي:

ويعد هذا مناط إبداع ستيفن، فهو إنباته لقانون السطح المائل الذي ينص على:

الجانب الأطول، بينما رست كرتان فقط على الجانب الأقصر. اما سلسلة الكرات الثمانية تحت هذا فتبقى فى قوس متوازن «احتكم ستيفن إلى الحدس البديهى بأن عقد الكرات لن ينزلق دائراً فى حركة مستمرة، أى إلى الحدس البديهى بأن الحركة الأبدية مستحيلة. وهذا حل ينطوى على عبقرية فذة، وكان ستيفن سعيداً به حتى أنه جعل منه صورة فى غلاف واحد من كتبه، مع عنوان تفسيرى باللغة الهولندية(۱) هو «Wonder en is»، أى «السحر ليس سحرياً».

لقد أدرك ستيفن بوضوح مبدأ توازى أضلاع القوى، وهو مبدأ ضرورى لتطور الميكانيكا والمناهج العلمية للإنشاءات. وأثبت في الهيدروستاتسكا أن ضغط الماء على قاع الإناء لا يعتمد على شكل الماء ولا على حبجمه، بل فقط على العمق. ومن هذا صاغ «المفارقة الهيدرستاتيكية»، أي أن الماء أو أي سائل آخر يمكن أن يمارس ضغطاً

= حيث (و) الوزن، و(ل) الطول، عما يعنى تناسب الوزنين مع الطولين كشرط للاتزان على السطح المائل (راجع: فوريس وديكستر هوز، تاريخ العلم والتكنولوجيا، ترجمة دأسامة الخولى، مؤسسة: سجل العرب، ط١، القاهرة، سنة ١٩٦٧، ص٢٠٨٢٠٤)

(۱) كما ذكر المؤلف، كتب ستيفن الهولندى مؤلفاته العلمية باللغة الهولندية، اقتناعاً منه بأن لغته الوطنية لا تقل صلاحية \_ إن لم تزد \_ عن اللاتينية . وهذا اعجاه سار فيه العلماء الشبان في سائر البلدان الأوربية آتذاك، من أمثال ليون باتسانا ألبرتي الذي كتب بلغته الإيطالية وروبرت ريكرد الذي كتب بلغته الانجليزية وألبر حت دور الذي كتب بلغته الألمانية، على أن ستيفن وفق توفيقاً ملحوظاً في صياغة مصطلحات هواندية بدلاً من الملاتينية حتى أنه ترك تأثيراً مازال باقياً على اللغة الهولندية، وكان الباعث على هذا رغبته في جعل العلم متاحاً لطبقات الشعب كلها وأن يعيئ بهذا كل القوى الذهنية القادرة على دراسته، إيماناً منه بأهمية العلم الهائلة في المستقبل ولكن من المفارقات أن أعماله لم تعرف خارج على دراسته، إيماناً منه بأهمية العلم الهائلة في المستقبل ولكن من المفارقات أن أعماله لم تعرف خارج هولندا إلا بترجمتها إلى الملاتينية في المؤلف الشامل (مذكرات رياضية) (عام ١٦٠٨) ثم عرفت على نطاق أوسع في كتاب (مؤلفات رياضية عام ١٦٣٤)، والذي أعده ألبيرجيرار بعد وفاة ستيفن (عن المرجم الملكور).

على قاع الإناء قد يفوق كثيراً وزنه. واستنتج ضعط الماء على جوانب السفن، واثبت انه لكى تكون السفينة متوازنة، فلابد وان يكون مركز ثقلها أوطأ من مركز ثقل المياه التى تزيحها بالإضافة إلى أن يكون لها ككل مركز ثقل منخفض. وهذا أحد مبادئ التصميم العلمى للسفن، وكان مساهمة أساسية في العصر الجديد ـ عصر الملاحة والتجارة عبر المحيط.

قام ستيفن أيضاً بتنفيذ تجربة على معدل سقوط الأثقال، وغالباً ما تعزى هذه التجربة إلى جاليليو على أنه قام بها من برج بيزا المائل. إذ قام ستيفن مع جون جروتيوس J.Grotius بإسقاط كرات صغيرة من الرصاص، ولاحظا أنها سقطت بنفس السرعة وبصورة واضحة. وعلى أية حال، وجدا أن كرة الخيط تسقط أسرع مما يسقط خيط على حدة.

واشتملت إنجازات ستيفن على تسخير قوة الرياح للنقل البرى. وصنع للأمير موريس مركبة تحمل ثمانية وعشرين شخصاً وتسير بالأشرعة. وكانت تجرى على طول الشطآن الناعمة بسرعة أعلى مما يستطيع فرس يعدو. وبعد حياة خصيبة أسلم ستيفن الروح في الهاجو Hague عام ١٦٢٠.

وبينما كان ستيفن يمارس عمله فى الأراضى الواطئة، كان تيخو براهه T.Brahe فى جزيرة هفين Hveen على مقربة من السينور Elsinor، يبنى مرصداً ومؤسسة للبحث اسماها يوانيبورج Uraniborg، «مدينة السموات». وفيها شرع فى تطوير علم الفلك الحديث القائم على الرصد، وجمع المعطيات الضرورية لإحراز خطى تقدمية جوهرية أبعد. اتسم عمله بالذكاء العملى والخاصة الدقيقة، وتنفيذ المعايير التقنية الباسقة للنظام الاجتماعى الجديد فى أعطاف علم الفلك القديم.

ولد تيخوعام ١٥٤٦، قبل ميلاد ستيفن بعامين، في هيلزنبورج -Hel singborg على الضفة الأخرى للقناة من السينور، حيث عاش هاملت مأساة حياته. وتوفى فى براغ عام ١٦٠١. كان والد تيخو حاكم القلعة فى هيلزنبورج، وعقد العزم على ضرورة أن يغدو ولده تيخو سياسيا، فأرسله إلى جامعة كوينهاجن وهو فى الثانية عشرة من عمره ليتلقى تعليماً أرقى مناسباً. فدرس البلاغة والفلسفة، وبات على اهتمام حميم بالتنجيم مما دفعه للبدء فى تعلم الفلك. وحينما كان فى الثالثة عشرة من عمره شهد من كوينهاجن كسوفاً جزئياً، فأثار هذا رغبته فى أن يدرس الفلك أكثر.

وبعد ثلاثة أعوام من العمل المتحمس في الفلك والرياضيات، أرسل إلى جامعة ليبزج، حيث كان من المفترض أن يواصل دراسة القانون. وخلسة راح ينفق معظم وقته في اهتماماته العلمية، وشراء الكتب والادوات العلمية. حصل على جداول لحركات الكواكب واكتشف فيها عديداً من الأخطاء المؤكدة. وهذه واحدة من الخبرات الفاصلة في حياته، إذ تركت فيه انطباعاً بالاحتياج إلى رصد أكثر دقة للكواكب. وقبل أن يبلغ عامه السابع عشر بدأ الرصد النظامي لبلوغ هذه الغاية، ومنذ البداية، كشف تيخو عن روح إرشادية فائقة، فضلاً عن مهارة تقنية عظيمة، وفي شهر أغسطس من عام ١٥٦٣، قام بأول رصد أصيل وهام، لاقتران زحل والمشترى، والذي يهتم به المنجمون اهتماماً شديداً وكان التأريخ المصنف من جداول الكواكب المستعمل آنذاك خاطئا ولقد تغير من بضعة أيام إلى شهر كامل.

ثم ظفر تيخو بفريق مساعدين متعددى الجنسيات، كأولئك الذين استخدمهم الملاحون لإجراء الرصودات (۱). ووجده عُرضة لأخطاء شتى، ولم يكن قادراً أنذاك على الظفر بفريق أفضل، فسجل أخطاءهم تسجيلاً نسقياً، حتى يمكن تصويبها في الرصودات المقبلة. إن تيخو يعكس

<sup>(</sup>۱) في هذه الفرق المتعددة الجنسيات، كان الملاح العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد النجدي قائد عام ١٤٩٨ في مفينة الملاح البرتغالي الشهير فاسكو داجاما في رحلته التي اكتشفت طريق رأس=

الاتجاه العام للعصر بجعل الرصد الفلكى اكثر جدية. واعتبر كبلر هذا الحدث، وهو في عام ١٥٦٤، كنقطة بدء الفلك الحديث، ففي ذلك العام ارتد هذا العلم من جديد إلى منزلته العريقة على يد «تيخو، عنقاء الفلكيين».

شد تيخ الرحال مجداً ليواصل دراساته، ذاهباً - مثل هاملت - إلى فيتنبرج؛ وأيضاً مثل هاملت، تعامل هنالك مع عائلتى روزنكرانتس -Ro فيتنبرج؛ وأيضاً مثل هاملت، تعامل هنالك مع عائلتى روزنكرانتس -sencrantz وجيولدنشتيرن Guildenstern، وهما على صلة قريى به. وكانت فيتنبرج في ذلك الحين مركزاً ناشطاً للتنجيم والفلك والرياضيات. ولهذا السبب كان فاوست الشخصية الخيالية للساحر، يوصف بأنه درس في فيتنبرج. استأنف تيخو المسير إلى روستوك Rostock، وهي مركز آخر للتنجيم والسيمياء. وها هنا دخل في مبارزة، فقد فيها جزءاً من آنفه. فارتدى طوال البقية الباقية من حياته فوق الجزء الشائه من آنفه صفيحة من فلز الإلكترون، أي سبيكة من الذهب والفضة، فضاعف هذا من الصلابة الطبيعية لسيمائه وأكسبه مظهراً لا تخطئه العين. وحين عاد

الرجاء الصالح وغيرت تخطيط عالم البشر على الأرض. لذا أقامت حكومة البرتغال نصباً تذكرياً لابن
 ماجد في مرفأ ماليندى بكينيا.

فهذا المرفأ من النقاط الهامة في الرحلة، ومنه قاد ابنٍ ماجد السفينة إلى الهند.

ينحدر ابن ماجد من أسرة عمانية استوطنت تجد جل أقطابها ربابنة. ولكن لم يكن ابن ماجد ملاحاً محترفاً شديد البراعة فحسب، بل هو أيضاً مؤسس ما يسمى بعلم البحر -Oceanograph or ocea محترفاً شديد البراعة فحسب، بل هو أيضاً مؤسس ما يسمى بعلم البحر وفاضله nology وفي مستهل كتابه والفوائد في أصول علم البحر والقواعده ينعت بأنه ورئيس علم البحر وفاضله وأستاذ هذا الفن وعامله، وفي العشرينيات من هذا القرن تم اكتشاف مخطوط لابن ماجد يحوى تسعة عشر مؤلفاً في الملاحة الفلكية وفون البحر. وفي تاريخ العلوم يحتير هذا الخطوط أهم وثيقة وصلتنا في هذا الصدد من العصور الوسطى على الإطلاق وهي تلقى الضوء على مدى ما بلغه العرب من تقدم في علوم الملاحة وعظم فضلهم وفنونهم في الكشوف الجغرافية التي أحرزتها أوربا إبان عصر النهضة.

كما اكتشف المستشرق الروسي كراتشكوفسكي في مكتبة الاستشراق ثمة ثلاث أراجيز لابن ماجد يعبر فيها عن عجاربه وخبراته وتعكس بنيته العقلية وثقافته.

انظر: دأتور عبدالعليم، ابن ماجد الملاح، دار الكاتب العربي القاهرة، ١٩٦٧.

إلى الدانمارك، أعانه الملك على مواصلة أبحاثه الفلكية. فسافر مرة أخرى، إلى أوجسبورج Augsburg، مركز الصناعة الجديدة للماكينات والآلات فاستغل هذه التطورات التقانية لتشييد آلات فلكية مجالها شديد الاتساع والتحسن. وبعد عوبته التالية للدانمارك تكرس في البداية للسيمياء أكثر، فقد كانت مرتبطة بالتنجيم. إذ افترضوا أن معادن معينة وكراكب معينة لها تأثيرات متماثلة على الطبيعة. فعلى سبيل المثال، افترضوا أن كوكب المريخ والحديد متصلان على هذا النحو، وكذا كوكب عطارد وفلز الزئبق.

وفي عام ١٥٧٧، تبارر اهتمام تيخو نهائياً بفعل حادثة غير عادية. فبينما كان يسير عائداً من معمله السيميائي إلى منزله، ذات ليلة من ليالى شهر نوفمبر، وفجأة لفت انتباهه بحدة نجم في السماء شديد اللمعان. وكان في كوكبة المنبر (ذات الكرسي Cassiopeia) وكان يعلم أن هذه الكوكبة لم يكن بها من قبل نجم كهذا. وقبل أن يعلق عليه، سأل أناساً أخرين ما إذا كانوا يستطيعون رؤيته، ونلك كي لايدع نفسه فريسة وهم. وفور عوبته إلى المنزل، شرع في رصده بالة سدس(ا جديدة ومجز عن ومتسعة المجال ووضعه تحت الرصد على مدى شهور عديدة. وعجز عن استكشاف أية حركة من حركاته تتعلق بالنجوم الثابتة. فقد بدا على هيئة نجم عادى، وكان يتلالاً. وأصبح لامعاً لدرجة أمكن معها رؤيته في رائعة ضوء النهار، ثم صار بعد بضعة أسابيع معتماً، وظل من المكن رؤيته ضوء النهار، ثم صار بعد بضعة أسابيع معتماً، وظل من المكن رؤيته بجملته على مدى عام ونصف العام. ولاحظ أن لونه تغير من الأبيض إلى الأحمر.

لم يتبد ثمة أى شك فى أنه نجم «ثابت». وكانت هذه حادثة مستجدة بالكلية فى تاريخ علم الفلك الأوربى. ففى حدود النظرية الأرسطية عن بنية الكون لا يمكن تفسير الظهور الغير متوقع لنجم «ثابت» جديد. هكذا

<sup>(</sup>١) لله السلس Sextant كمة لقياس لرتفاع الأجرام السمارية.

أصبح النجم الجديد، وقد اسماه تيخو (النوفا Nova)، من حيثيات الدليل على أن النظرية الأرسطية لا يمكن أن تكون صائبة. وفضلاً عن أن النوفا (المستسعر) بكل هذه الأهمية للكوزمولوجيا، أى نظرية الكون، فقد أثبت أنه فى حد ذاته نجم مشوق بصورة غير عادية. فهو ينتمى لما يسمى الآن بالنمط (الشديد التوهج Super-nova). ويعود توهجه ألمفاجئ إلى انفجار شئ ما كقنبلة هيدروجينية ضخمة ضخامة نجم. إن واحداً من أنشط المصادر الاشعاعية التي تم اكتشافها بالسماء في منتصف القرن العشرين كانت من كوكبة المنبر. وعنف الانفجار يجعل النفايات تتحرك بتلك السرعة التي تنتج موجات إشعاعية يرصدها علماء علم الفلك الإشعاعي. هكذا يظل نجم تيخو محتفظاً بأهميته الاستثنائية لتقدم العلم، وبتأثيره عليه.

كتب تيخو لأصدقائه توصيفاً للنجم الجديد. تشككوا في البداية، ثم نصحوه بنشره. فعارض هذا على أساس أنه لا يليق بالرجل النبيل المحتد أن يؤلف كتاباً، ولكن موقفه اختلف ليتخذ رأى أصدقائه حين وصلت من البلدان الأخرى توصيفات وهمية وخاطئة للنجم الجديد. وأصبح توصيف تيخو للنشور قبل أن يبلغ عامه السابع والعشرين، واحداً من المعالم الرئيسية للانفلاق بين العلم القديم والعلم الجديد. إن اكتشاف تيخو لإمكانية تغير الجزء الذي يبدو ثابتاً من الكون جعل من اليسير وضع كل هيئة للسموات موضع التساؤل والبحث. لقد تعطش لاكتشاف ما إذا كان ثمة أشياء أخرى جديدة في الكون الذي نفترضه ثابتاً يمكنها إثارة استعداده الفطري للرصد استثارة عظمي.

<sup>(</sup>۱) المعنى الحرفي للكلمة اللاتينية: Nova : الجديد ... أى النجم الجديد . ولكن يوضع لهذا النجم في اللغة العربية اسم (المستسعر) الأصوب والأفضل . فهو نجم يشتد ضياؤه فجأة ثم يخبو في بضعة شهور أو بضع سنين . ذلك لأنه نجم من نمط يتفجر بالطاقة . بحيث يشع جزءاً صغيرا من مادته على هيئة سحابة غازية ؛ الأمر الذي يجعله يبدو أشد لمعاناً بدرجة تتراوح ما بين ٥٠٠٠، ١٠٠٠٠ مرة أكثر مما كان عليه قبل انفجاره .

وصيته جعله يتلقى دعوة لأستاذية في جامعة كوبنهاجن. في البداية رفضها، مرة أخرى لأنه اعتبر العمل الأكاديمي لا يليق بمنزلته من الناهية الاجتماعية، لكنه قبل في النهاية ويبدو أنه حصل لنفسه على جواز إلقاء المحاضرات باللغة الدانماركية على أساس أن الإغريق كانوا بمثل ذلك التفوق في الهندسة لأنهم درسوا المادة بلغتهم الأم منذ يفاعتهم. وبرر دراسة الفلك على أساس فائدته لقياس الوقت وارتقائه بالعقل. وتمسك أيضا بأنه من المستحيل الكفر بالتنجيم بغير الكفر بالرب؛ لأن الإنسان مخلوق من نفس العناصر التي خلقت منها الطبيعة، وعناصره لابد أن تتأثر بعناصر الأجسام السماوية، مثلما تؤثر هذه الأجسام الواحد منها على الآخر.

وبتأیید ملکی، قام تیخر فی هفین بتخطیط وتشیید مؤسسة (۱) کانت اکثر من مرصد فلکی. إذ کان فیها معمل سیمیائی وورشة لرجل الحرف ومطبعة ومکتبة ومتحف وغرف للضیوف من أجل العلماء الزوار. وخولت له الحقوق الإقطاعیة إیراداً للتعیش ومداً وفیراً من الخدم. وبما أن هذه المؤسسة نُظمت من أجل البحث العلمی، فلعلها کانت عاملاً علی تصور فرنسیس بیکون للمنظمة العلمیة، التی وصفها فی أطلانطس الجدیدة (۱).

كانت أهم إسهامات تيخو تطويره للرصد المنهجى، بأفضل تجهيز متاح. وقد أدرك أن هذا لا يمكن تحقيقه بغير تنظيم ملائم، للعاملين وللوسائل. فحتى ذلك الوقت كان الفلكيون يعتمدون على الرصودات

<sup>(</sup>۱) تلك هي يورانيبورج Uraniborg أو مدينة السموات.

<sup>(</sup>۲) كان فرنسيس بيكون F. Bacon (۲) المعمر المنهج التجريبي، ابن عصره العصر الحديث بكل ما في الكلمة من معنى، يتمثل واقعه الناهض ويستشرف آفاقه الواعدة. فقد انبلج هلا المعسر بإشراقة الثورة على أرسطو ومنطقه القياسي العقيم الذي يقتصر على استنباط القضايا الجزئية من القضايا الكلية. ولما كان هذا المنطق مؤانياً للتعامل مع الكتب المقدسة الزاخرة بالحقائق الكلية اليقينية، فقد تم اعتماده طوال العصور الوسطى . التي كانت عصوراً دينية . بوصفه الأورجانون، أي أداة الفكر الفكر اعتماده طوال العصور الوسطى . التي كانت عصوراً دينية . بوصفه الأورجانون، أي أداة الفكر التعماد المنطق المنافق المن

العرضية، والتى نادراً ما تكشف عن التغيرات الطفيفة وهذه لم تتضع إلا بعد الرصد المعزز والمنضبط. واتسم نطاق معداته حتى أنه شيد مرصداً ثانياً على مقربة من المرصد الأساسى، وأسماه شتيرونبورج Stjerneborg، وكانت بعض الأدوات فى هذا المرصد تعمل فى أقبية تحت الأرض، بغية مجبها عن تأثيرات الرياح وتفاوت درجات الحرارة. وداوم على رصودات الكواكب ليلة إثر ليلة، على مدى عشرين عاماً، تراكمت فيها معطيات امكن على اساسها إقامة نظرية عن السموات أكثر تقدماً. وأبقى تسجيلاته على وضوح معقق وتنظيم فائق. وظل هيكل رصوداته لا يُبارى فى الضبط طيلة مائة عام، إلى أن جاء زمان جون فلا مستيد Flamstood ( 1787 ـ 1719). وكان أول من اختط مدار الكواكب عن طريق اتخاذ الرصودات طوال مساره، بدلاً من اختط مدار الكواكب

"كما أسماه أرسطو ومنهج البحث المعتمد. فتضيع هذه العصور بأسرها في استنباط الأصول عن الفروع والهوامش عن المتون.. المخ، ولا جديد البتة ولا مساس بآفاق الجمهول الرحية، ولا تعامل مع الواقع التجريبي الحسى، فالتجربة قرينة المادة والحواس اللذين هما أصل كل شر وخطيئة في عقيدة الغرب المسيحي.

وارتهن إغلاق أبواب العصر الحديث برفض هذا المنهج العقيم والبحث عن مناهج أخرى أجدى، حتى لقب القرن السابع عشر بعصر المناهج: منهج ديكارت ــ مالبراتش: البحث عن الحقيقة فلاسفة بور روبال: فن التفكير ــ سبينوزا: رسالة في إصلاح العقل ــ ليبتنز: يحلل ويبحث فكرة منهج رياضي... ويتصدرهم جميعاً يبكون بتأكيده على الفند العبحيح للاستنباط العقلى، أى على الاستقراء التجريي. فأخرج كتابه (الأورجانون الجديد) البديل لأورجانون أرسطو القديم والمقيم، في أول معالجة فلسفية متكاملة لمنهج العلم التجريي، تبلور روح عصرها، فهذا هو المنهج الحديث.. أداة الإنسان الحديث.. في العصر الحديث.. تشهيد نسق العلم الحديث، وعلى الرضم من القصورات والشوائب الجمة في (أورجانون يبكون)، فإنه أقوى إعلان بارتفاع للنهج التجريبي إلى مركز الصدارة ومجئ عصر العلم، وبعد بمثابة بيكون)، فإنه أقوى إعلان بارتفاع للنهج التجريبي إلى مركز الصدارة ومجئ عصر العلم، وبعد بمثابة والمنستر الفلسفي، لحركة العلم الحديث.

من الناحية الأخرى، غد هذه المرحلة عاينت صلب التحول والانتقال من العصر الوسيط إلى العصر الحديث، وتغير الثوابت واهتزاز الركائن جعل (اليوتوبيا) \_ أى تصور المدينة الفاضلة \_ يلح على الأذهان. ويبكون ابن عصره، لذا فرضم استبداد المشروع العلمي بمجامع عقليته، فإنه لم يتوان عن السير في ركاب اليوتوبيا، وأخرج كتابه (أطلائطس الجديدة) وهو يوتوبيا، وبطبيعة الحال، أو بطبيعة فكر يبكون، يوتوبيا علمية. يروى لنا أنه أقلع مع رفاقه من يبرو إلى شرق آسيا. لكن الربح العائية هبت لتدفعهم إلى جزيرة، أذهلهم رفد العيش فيها وهناية أهلها مدينة يلا ساسة ولا طلاب مراكز ولا دمائس. وتم استضافتهم في=

مواضع. ومحصلة هذا، أن كان أول من عين مدار الكواكب بالكلية على أساس الرصد، وبغير أي افتراض عن كيفية تحركه. وتأدى به هذا إلى أول شك قائم على أساس ملائم في أن مدارات الكواكب دائرية. واقترح أنها ربما كانت إهليلجات على شكل المحيط الخارجي للبيضة.

لم تكن عبقرية تيخو عبقرية نظرية. لم يحظ بذلك النوع من الخيال الرياضى المطلوب لإحراز خطى تقدمية تفوق المفاهيم الجوهرية القديمة، على أساس من رصوداته الخاصة. وإنه لكثير جداً أن نتوقع منه عبقرية متكافئة في النظرية والرصد على السواء. وهو على أية حال أدرك أن رصوداته ذات تضمنات ثورية، حتى وإن لم يستطع هو نفسه أن يبلغها

وظهر عام ١٥٧٧ مذنب، وضعه تيخو تحت الرصد المنهجي، واكتشف أنه على بعد شاسع من الأرض، وليس من المستمل أن يكون ظاهرة في

<sup>=</sup>ييت فريد يقع في منتصفها، هو محورها أو أهم ما فيها، يسمى (بيت مليمان) خصص للبحوث العلمية التي لا تترك كاتناً إلا ودرسته فيسمى هذا البيت (معهد مخلوقات الأيام الستة) أي الكائنات جميعاً، أو كل ما خلقه الله في أيام الخلق الستة.

ثم دخل الزوار إلى غرفة رئيس البيت الفاخرة، وراح يحدث بيكون عن هذا البيت، المعدات والأجهزة، إنها في كهوف عميقة للتبريد وحفظ العناصر وابتكار المعادن.. وفي أبراج عالية للرصد الفلكي واستغلال الربح ودراسة الطقس ومراقبة الطير.. وثمة بحيرات عذبة ومالحة لدراسة الأسماك وشلالات لدراسة قوى الماء.. وأبار وعيون.. دور للاستشفاء ومعامل للأدوية.. مراكز لتفريخ الحشرات والزواحف.. حلائق وبساتين ومزارع ومراع، لدراسة الزهور والفاكهة والخضر والنباتات والنواجن.. وغسين أحوالها.. معاصر للشراب وللتخمير ومطاحن ومخابز ومطاه.. على الإجمال معامل ومراكز للبحث لا تترك شيئا في الواقع التجريبي إلا ودرسته لتتملك ناصيته فتسخره لخدمة الإنسان، وتعمل على إنتاج الجديد الذي يفيد الإنسان وينفعه.

إنه المجتمع العلمي التقاني الكامل المتكامل الذي كان يحلم به بيكون في القرن السابع عشر. والآن على مشارف القرن الحادي والعشرين تجد الحضارات في أوربا وأمريكا والشرق الأقصى سارت شوطأ بعيداً في إنجساز هذا المعلم فسمستى منقطع نعن شيوطاً لنا؟ -SEE. FRANCIS BACON, NEW AL TANTIS, A.B. GOUGH (ED), OXFORD, 1915.

الغلاف الجوى، كما تقر النظرية الأرسطية وعضد مننب عام ١٥٧٧ التضمن الذى عضده النجم الجديد البازغ عام ١٥٧٧، أى أن التصور القديم للكون، الذى شرحه بطليموس بكل ذلك الكمال، لا يمكن أن يكون صائباً. وجعله هذا ينظر إلى نسق كويرنيقوس بعين التعاطف، واعترف بأنه اعطى النتائج الرياضية الصائبة، ولكنه لم يستطع أن يتقبله، إذ بدا له متعارضاً مع قرانين الفيزياء، فضلاً عن تعارضه مع الإنجيل. وعجز عن الاقتناع بأن جسماً ضخماً كالأرض يتحرك، ومن ثم اقترح أن الأرض فى الواقع ساكنة وأنها فى مركز الكون، مع الشمس والقمر والنجوم الثابتة، التى تدور حولها بينما تدور الكواكب الأخرى حول الشمس. لقد كانت نظرية تيخو حلاً من رجل عملى للتوفيق بين النظرية القديمة أوالنظرية الكويرنيقية. إن نظرية كويرنيقوس هيأت موطئاً شاقاً للخطى التقدمية الأبعد لأنها كانت جذرية التغيير إلى كل نلك الحد وأيضاً ليست دقيقة بما يكفى.

### الفصل الثامن

### عالما الرياضة صاحبا الفخامة

قرر تيخو الذهاب إلى براغ. وصلها عام ١٥٩٩، ووهبت له قلعة كمركز إدارة لمرصده. فنصب آلاته وشرع في رصوداته. واجهته صعوبات، لكنه أيضاً أحرز نجاحاً باهراً، ونجح في استمالة عالم الرياضيات والفلك الألماني الشاب، يوهانس كبلر، كي يأتي إلى براع ١١٠.

وصل كبلر عام ١٦٠٠، عندما كان في الثامنة والعشرين من عمره، وكان تيخو في الرابعة والخمسين. استخدم الإمبراطور كبلر ليقوم بحساب جداول جديدة لحركات الكواكب، من رصودات تيخو.. توفي تيخو بعد مذا بوقت قصير، في عام ١٦٠١. وعلى فراش الموت رجا من كبلر إتمام جداوله، مستعملاً نظريته للكون كإطار للعمل، وتفضيلها على نظرية كويرنيقوس. أكمل كبلر الجداول ونشرها بعد هذا بأكثر من ربع قرن، في عام ١٦٢٧، سيد أنه استعمل النظرية الكويرنيقية، وليس نظرية تيخو، وتعرف هذه الجداول باسم الجداول الرودلفية، على شرف راعيهما صاحب الفخامة.

ولد كبلر على مقربة من شتوتجارت Siungan فى السابع والعشرين من ديسه مبر عام ١٥٧١. والده جندى مرتزق، ووالدته ابنة صاحب سدق صغير. وكان طفلاً هزيلاً، كليل البصر، مما حال بينه وبين أن يصبح

<sup>(</sup>۱)أصدر كبلر عام ۱۵۹٦ كتابه (لغز الكون)، فلفت هذا الكتاب انتباه تيخو بشدة لأكثر من سبب، منها وجود ستة كواكب بالتحديد كما كان معروفاً آنذاك، وأن النسب بين بعدها عن الشسس هي نفس النسب المحددة في نظرية كوبرنيقوس، ومن ثم كانت دعوة تيخو المذكورة لكبلر، وقد قبلها كبلر هرباً عما كان يعانيه من إجراءات مضادة للبروتستانتية.

فلكياً يقرم بالرصد. راحت أمه تنشغل بالأعشاب الطبيعية، وربطت بين هذا ربين الاهتمام بالسحر والتنجيم. فصدرت إدانة نهائية ضدها بممارسة السحر، ونجت من الشد إلى خازوق والحرق فقط عن طريق معركة قانونية دامت ست سنوات خاضها ولدها، وقد أصبح ذا شهرة عالمية. وبمثل هذه الخلفية، من الطبيعي أن يشب كبلر مهتماً بعلم التنجيم. وقد وقع على عاتق جديه عب، تنشئته، فأرسلاه إلى مدرسة محلية للحرفيين. ولعل هذا هو الظرف الوحيد السعيد إبان يفاعته، لأن البروتسانتيين في هذا القطاع من المانيا قد هيئوا نظاماً تفصيلياً جيداً من المدارس لكي يقاوموا النفوذ الكاثوليكي. وعلى الفور عرفت قدرته العقلية، وفي سن السابعة عشرة، انتقل إلى المدرسة المحلية للنحو، وها هنا تلقى الصبى المرهوب تشجيعاً بالمنح الدراسية كى يتأهل للكهنوت البروتستانتي. ومطامح مثل هذه المهنة استبدت بمجامع كبلر. واجهته صعوبة هينة في الوصول إلى الجامعة، جامعة توبنجن، وفي التخرج في الفلسفة بجهوده الخاصة، وحضر في هذه الجامعة محاضرات ميستلين Mastlin ، وهو واحد من أفضل الفلكيين في العصر، درس النظرية البطلمية القديمة ولكن قام سراً بشرح النظرية الكوبرنيقية للكون.

إن دراسات كبلر الفلسفية، والتقليد الإنساني للعصر، قد شوقاه في الفلسفة الإفلاطونية، وراق لمواهبه الرياضية تفسير الكون في الحدود الحسابية والهندسية. ونظرية إفلاطون في أن الكواكب تبعث تناغمات سماوية راقت بعمق لكبلر. ومن أقوى الدوافع التي حثته على البحث إنما هو اكتشاف خصائص للنظام الشمسي، كانت حسبما اعتقد تحدث التناغمات السماوية. بل إن كبلر في واحد من أعظم أعماله، وهو كتاب «تناغم العالم» «Harmony of World» قد سجل بالتدوينات الموسيقية ماذا يكون التناغم السماوي كما آمن به(۱).

<sup>(</sup>۱) الواقع أن رد التكوين العقلى لكبلر إلى الفلسفة الإفلاطونية فحسب هو نوع من التبسيط المخل، خصوصاً وأن عقليته لم تكن علمية خالصة كعقلية جاليليو مثلاً، بل تنازعته تيارات شتى فلسفى وميتافيزيقية، ثيولوجية وغيبية =

وفى عام ١٥٩٤، عمل كبلر معلماً للرياضيات بالكلية البروتستانتية فى جراتس Graiz وبالإضافة إلى مهامه كمعلم، تم تعيينه «العالم الرياضى للمقاطعة»، أو المنجم، وتكسب كبلر معظم دخله طوال حياته من عمله كمنجم، وكلما مارس التنجيم أكثر، أصبح أقل إيماناً به، وفى

= وأول ما يقال إن كبار كان فيثاغوريا أكثر منه إفلاطونيا، خصوصا وأن مساري هاتين المدرستين لا يفترقان. فكان كبار، كأفلاطون، متأثراً تأثراً عميقاً بفكرة الأعداد المقدسة الفيثاغورية. واعتقد أن الله خلق الكواكب وفقاً لمبدأ الأعداد التامة الفيثاغوري. ووكان كبلر طوال حياته يبحث عن هذا المبدأ، وإن لم يجده أبداً. والتناغمات (الهارمونيات) السماوية الرياضية التي هي أساس فكر كبلر، إنما هي صلب الفلسفة الفيثاغورية.

وثانياً، رفض كبلر نظام رائده تيخو، الذى لا ينص صراحة على مركزية الشمس واختلاف منزلتها عن منزلة الأرض ـ لأنه كان في صدر شبابه، وعلى الرغم من ملته البروتستانتية، يعتنق عقيدة تعبد الشمس، حتى أنه أسماها (الاله المرثي). فآمن بأن المكان الوحيد الملائم لهذا النجم العظيم هو مركز الكون. من هنا بدأ انتصاره للنظرية الكوبرنيقية وتفضيلها على نظرية رائدة تيخو. ثم تعضد هذا بتوافقها مع الحسابات الرياضية الأبسط لرصودات تيخو.

(E.A.Burtt, The Metaphysical Foundations of Modern science, Routledge & Kegan Paul, London, 1980. pp. 56:71)

وثالثاً: آمن كبلر بالتنجيم إيماناً فاق كل حد. وجعله يعتقد بفكرة أرواح للكواكب. وألهمه التنجيم بالاعتقاد في قوة تنبثق كأشعة الضوء عن الشمس، فتسبب حركة الكواكب بما فيها حركة الأرض، وتفسر مد البحار كنتيجة لتأثير القمر. وهذا جعل فريق العقلانيين من أمثال جاليليو وديكارت وبويل لا ينظرون بعين الاعتبار لأعمال كبلر، لأنها تنتمى للتنجيم أكثر عما تنتمى للفلك، ويرفضون نظرياته لأن أصولها تجاوزت حدود العقلانية.

(K. Popper, Conjectures And Refutaion, P.188-189.)

ومع كل هذا، فإن الدوافع العلمية والقدرات الرياضية العالية هي التي تأدت بكبار في النهاية إلى أعظم إبداعاته، بل وثورته المناظرة للثورة الكوبرنيقية، التي كان لها أعظم الأثر في تطوير علم الفلك والعلم الحديث بجملته، أي إثباته أن مدارات الكواكب أهليلجية وليست دائرية. وبرتراند رسل يعدها ثورة مناظرة للكوبرنيقية، من حيث إنها ثورة على الاعتقاد الإغريقي والوسيط بأن الأجرام السماوية مقدسة، وبالتالي لابد وأن تدور في الشكل المقدس، وهو الدائرة الكاملة.

(Bertrand Russel, The scientific Outlook, Routledge & Kegan Paul, London, (المترجمة)

النهاية وصفه بأنه الابنة الغير شرعية للفلك، والتى تكفل لأمها مع هذا القدرة على ضمان الحياة.

لقد اعتنق كبلر النظرية الكوبرنيقية اعتناقاً مفعماً بالحماس. فهى تمكن من حساب المسافات التناسبية بين الكواكب. وراق هذا لأفكار كبلر الأفلاطونية، فقرر أن يبحث عن «العدد»، حجم وحركة الأجرام السماوية، كي يكتشف «لماذا هي على ما هي عليه، وليست على أي نحو أخر». وأعمل خياله المدهش في تصور أنواع مختلفة من النسب بين الأشكال، ثم المقارنة بينها وبين المسافات الكوكبية التي تم رصدها. وأذهله أنه إذا رسم مكعب مُمارس لمدار زحل، فإن مدار المشترى سوف يتوافق داخل هذا المكعب.

وإذا رُسم مجسم رباعى السطوح مماس لمدار المشترى، فسوف يمكن رسم مدار المريخ كمماس داخل المجسم رباعى السطوح(١).

وقد وصف هذا الكشف في كتابه «لغز الكون «Mystery of the universe» الذي كفل له لفت انتباه تيخو، وبخلاف تيخو، أرسل كبلر نسخاً لجاليليو وأخرين شكره جاليليو على نسخته وهناه على التأييد العلني للنظرية الكوبرنيقية، والذي حرم هو من أدائه بسبب الظروف. ويبدو أنه لم يقرأ هذا الكتاب تماماً من أوله لآخره إذ كانت عقلية جاليليو ناصعة الوضوح، فلم ترق له خيالات كبلر، المؤلفة من خليط من جموحات وأفكار غير مكتملة التكوين انبئقت عن أدهى عبقرية، وعلى الرغم من هذا اعترف بمضاء عقلية كبلر.

قال كبلر إن الهندسة انعكاس لعقل الرب. واعتقد أنه باكتشافه للعلاقات العددية بين نسب النظام الشمسى، إنما يكتشف المخطط

<sup>(</sup>١) المجسم الرباعي السطوح هو المثلث المجسم. أ المنشور وكبلر يحاول ها هنا أن يوجد علاقة بين تركيب النظام الشمسي وبين النظرية الهندسية للمجسمات المنتظمة الخمسة.

الهندسى والذى عليه خلق الرب الكون. واعتبر الشكل الهندسى للكرة رمزاً للثالوث المقدس، فيمثل المركز الرب؛ والسطح يمثل الابن، والحجم يمثل الروح القدس. كان يحلم بارتياد الفضاء، وهو واحد من مؤسسى ادب الخيال العلمى.

لم يعد وضع كبلر فى جراتس مريحاً، بسبب ضغوط النفوذ الكاثوليكى، العامل على توليد القوى المضادة للإصلاح. فقرر أن يقبل اقتراح تيخو بالذهاب إلى براغ، واعتقد أن المعطيات الأكثر دقة عن النظام الشمسى والتى جمعها تيخو قد تعطى إمكانية لحل اللاتوافق بين نسب النظام الذى وضعه للأشكال المماسة المرسومة وبين النظام الشمسى. واجهته صعوبة فى الاتفاق مع تيخو براهه، فعاد بعد عامين إلى جراتس، حيث حاول أن يتوصل إلى تفاهم ما مع النفوذ الكاثوليكى. ورفع نشرة تمهيدية للعمل الذى يتأهب لتنفيذه تحت رعايته. قال فيها إنه يعتزم تفسير تحركات القمر على اساس أن حركته ليست مطردة، وأن يعتزم تفسير تحركات القمر على اساس أن حركته ليست مطردة، وأن القمر كلما كان أبعد عن الأرض، كانت حركته أبطأ.

شرع كبلر فى صياغة تفسير للنظام الشمسى على أساس القوى الفيزيائية أما النظام القديم، فيفسر حركات الكواكب فقط فى حدود العدد والهندسة، أى فى حدود النظرية الكينماتية(۱)، ولا يستحضر قوى فيزيائية.

على أية حال، عجز كبلر عن التراضى مع النفوذ الكاثوليكى، ومن ثم قفل عائداً إلى براغ، حيث عينه رودلف خلفاً لتيخو في منصب «العالم

<sup>(</sup>۱) الكينماتية Kinematical هي التي تقتصر على وصف الحركة فقط دون التعرض للقوى المحدثة لها، وكانت فرعاً من الميكانيكا القديمة وصارت إلى زوال، لأن العلم فيما بعد ادرك استحالة أو على الأقل عبثية التفكير في الحركة بصورة مجردة من القوة المحدثة لها أو الطاقة أو السرعة ... الخ. (المترجمة)

الرياضى صاحب الفخامة، كان الإمبراطور مهتماً بالتنجيم والسيمياء اكثر كثيراً من اهتمامه بالسياسة الكاثوليكية. فاستمر فى الحكم حتى عام ١٦١١، أى حتى جعل الساسة الكاثوليك أخاه يغتصب منه العرش، حين استشاط غضبهم باختلافه معهم، وقضى نحبه فى براغ عام ١٦١٢. بقى كبلر فى المدينة إلى ما بعد وفاة رودلف، ثم ارتحل إلى لينز Linz.

يتعرض كوكب المريخ في حركته لاكثر الشذوذات صراحة. وقد وضعه تيخو تحت رصد شديد العناية، وطلب من كبلر أن يبحث في معطياته الجديدة، ونجمت واحدة من أكثر مشكلات البحث عضالاً من الشذوذات في حركة الأرض ذاتها. هكذا امتزجت فئتا الشذوذات وبدتا غير قابلتين للحل. واكتشف كبلر كيف يمكن الفصل بين هاتين الفئتين ان الشذوذات، وبهذا بسط من أمر التحليل تبسيطاً جماً. مكنه هذا من النظر في حركة المريخ في حد ذاتها. وقام بحساب ما يمكن أن تكون عليه وفقاً لسبعين فرضاً مختلفاً. وأسفر واحد من هذه الفروض عن عليه وفقاً لسبعين فرضاً مختلفاً. وأسفر واحد من هذه الفروض عن حساب لمدار يتفق في حدود عشر درجة مع رصودات تيخو، لربما كان من الخير بما يرضي كل إنسان تقريباً، لكنه لا يرضي كبلر. إذ عرف أن رصودات تيخو اتسمت بدقة أعلى من هذا. وهكذا على حد تعبير كبلر: «طالما وهبنا الرب في شخص تيخو راصداً على أعلى درجة من الدقة ... فلابد أن نعرف قدر هذه الهبة الإلهية وأن نفيد منها ... ولكن طالما نحو إصلاح علم الفلك».

وظل يحاول المزيد من الترفيقات للحركات الدائرية، ولكن لا واحد منها أعطاه اتفاقاً كافياً. ثم بذل، متبعاً فكر تيخو، محاولات في البيضاويات التي تشبه شكل البيضة، وفي النهاية، حاول في الشكل البيضاوي المستوى تماما، أي الاهليلج. وفي هذا أيضاً لم يسر الأمر إذا

كانت الشمس موضوعة فى مركز الإهليلج؛ ولكن فى النهاية حصل على اتفاق مرض بوضع الشمس فى إحدى البؤرتين. فكانت مدارات الكواكب إهليلجية!

وتلك هي خاتمة العقيدة القاطعة العتيقة في الدائرة على أنها الشكل الضروري لحركة الكواكب، والشكل الأوحد المحتمل لها. وكانت من أعظم النقاط المميزة للخط الفاصل بين العلم القديم والعلم الحديث.

وطالما أقيم الدليل على أن الحركة الدائرية للكواكب ليست ضرورية أو قانوناً من قوانين الطبيعة، فلا مندوحة من إرجاع تحركها إلى سبب ما أخر. وبدأ يخامر كبلر أن هذا لابد أن يكون مرتبطاً بالشمس. فأطلع على كتاب جيلبرت (في المغناطيس)، وفكرته بأن القوى المغناطيسية ربما تؤثر على الأجرام السماوية وقراعته لجيلبرت أعانته على تعضيد اعتقاده بأن الشمس تؤثر على حركة الكواكب عن طريق نوع ما من القوة الفيزيائية.

وتابع اكتشافه لحركة الكواكب في إهليلجات، وبجهد آخر من العبقرية والمثابرة العنيدة، اكتشف أن الخط الواصل بين الشمس والكوكب يقطع مساحات متساوية في الأزمنة المتساوية من حركة الكوكب.

ونشر قانونيه الأولين لحركة الكواكب في كتابه (علم الفلك الجديد) (New Asrtonomy)، الصادر عام ١٦٠٩، وفي العام التالي أعلن جاليليو كشوفه الفلكية الرائعة بمقرابه. وأعلى كبلر من قدر هذه الكشوف بحسماس مفرط. وعلى الفور شرع يفكر في مبادئ المقاريب (التلسكوبات). واخترع المقراب الفلكي. الذي يعطى صورة مقلوبة لكن بتضخيم أكبر بينما كان مقراب جاليليو هو مقراب الأوبرا، الذي يعطى صورة منعدلة ولكن بتضخيم أقل. لقد وضع النظرية الهندسية للعدسات، بصورة تقترب كثيرا من تلك التي لا تزال مطروحة في الكتب التدريسية. تم إنجازها هذا إبان الاضطراب في أواخر حكم روداف.

وفى نفس الوقت واصل سعيه لبلوغ العلاقات الرياضية الأساسية فى نسب الكون. وبعد العديد الجم من المحاولات والحسابات، اكتشف فى الخامس عشر من مايو عام ١٦١٨، أن مربعي الزمنين اللنبن يقطعهما كوكبان لرسم مداريهما يتناسبان مع مكعبى متوسطى المسافتين بينهما وبين الشمس(۱) والحق أن هذا القانون الثالث لحركة الكواكب كان اكتشافاً مذهلاً، وكبلر نفسه قال هذا بنشوة الظافر وبعد أن وضعه بوقت قصير كتب يقول:

«لقد أسلمت مجامع نفسى لنوبة من الجنون المقدس. وإنى اتحدى الموتى محتقراً إياهم بالمجاهرة الصريحة: لقد نهبت أوانى المصريين الذهبية كى أؤثث معهم معبداً مقدساً لإلهى، بعيداً عن تخوم مصر. إن غفرتم لى، سأكون سعيداً وإن نقمتم على، سأتحمل هذا. حسناً إننى إنن سألقى بالنرد، وأكتب كتاباً للحاضر، أو للأجيال القادمة. كل هذا سواء عندى. فقد ينتظر الكتاب قارئة مائة عام، مثلما مكث الرب أيضاً ستة آلاف عام في انتظار متأمل ما».

وبالإضافة إلى قوانينة الكوكبية، ساهم فى مواضع أخرى عديدة من علم الفلك وعزا المد والجزر إلى قوى فيزيائية من القمر، وتمسك بأن هالة الشمس التى تُرى إبان الكسوفات الشمسية، جزء من الغلاف الجوى للشمس، وفسر مسلك ذيول المذنبات التى تبعد عن الشمس، بوصفه راجعاً إلى قوة شمسية طاردة. وبجانب بصرياته الفيزيائية، حبذ

<sup>(</sup>۱) أو بتعبير آخر : بالنسبة لأى كوكبين، مربعا زمانهما الدورى يتناسبان مع بعضهما بنفس النسبة بين مكعب متوسط المسافة بينهما وبين الشمس. أى أن نسبة مكعب نصف المحور الطولى للمدار إلى مربع وقت الدوران واحدة لجميع الكواكب.

C.D. Broad, Ethics And The History of Philosophy, Routledge & Kegan Paul, London, 1952, p/ 8.

والخلاصة أن النسبة ثابتة بين بعد الكوكب عن الشمس وبين الزمن الذي يتم فيه دورته، فكلما ابتعد الكوكب عن الشمس، قطع مداره في فترة زمنية أطول.

استخدام اللوغاريتمات، وحين استجاب لمطالب بحساب حجم براميل خشبية بجوانبها المنحنية، أحرز خطوات تقدمية نحو ابتداع حساب التفاضل والتكامل.

ولعل أثرى إسهامات عبقرية كبلر قد تأتت من خصوبة الجانب اللاواعى من عقله لقد استحضر فى ذهنه أفكاراً فائقة من أعمق أعماقها. وفى مقابل هذا نجد معاصره العظيم الأكبر قليلاً فى السن، جاليليو، يحظى بعقلية تعمل فى المقام الأول وقبل كل شئ بالتفكير الواعى. لقد كان جاليليو على وضوح ناصع وكان منطقياً، وفى المقارنة مع كبلر يتبدى أكثر عقلانية وحداثة.



## اخر الإنجازات العظمى للعلم في عصر النهضة

فى الخامس عشر من فبراير عام ١٥٦٤، ولد فى بيزا جاليليو جاليلى، إنه نفس العام الذى ولد فيه شكسبير، وقد توفى فى عام ١٦٤٢، الذى شهد ميلاد إسحق نيوتن. وينحدر جاليليو عن إحدى العائلات القيادية فى فلورنسا. فقد كان والده موسيقياً مبرزاً، درس كبلر اعماله حينما كان يحاول اكتشاف التناغمات فى السموات. وكان الوالد نصيراً مفوها للبحث العقلى الحر، وريما ترك نلك تأثيراً هاماً فى تشكيل اتجاه جاليليو. على أية حال، لم تنعم العائلة بثراء. وعندما كان جاليليو فى الثامنة عشرة، أرسل إلى مدرسة للجزويت(۱). على مقربة من فلورنسا.

<sup>(1)</sup> طالما سيعرض هذا الفصل لخطورة توترات العلاقة بين جاليليو والجزويت، والتى أودت فى النهاية بكرامة جاليليو مقابل النفاذ بالبقية الباقية من حياته؛ فمن المفيد الآن إلقاء الضوء على وضعية ومكانة الجزويت بالنسبة لحركة العلم.

فأولاً كانت مدارسهم أفضل المدارس لتلقى العلم في عصر النهضة وبواكير العصر الحديث، لأن الجزويت كانوا آنذاك أكثر رجال الدين اضطلاعاً بالعلم.

واحتل الآباء الجزوبت مكانة خاصة وسطوة عظيمة فى الفاتيكان، لأنهم أشد الطوائف محافظة على أصوليات العقيدة الكاثوليكية التقليدية. وفى ذلك العصر المتقد الهائج كان يسود الكنيسة صراع بين حزب رجعى محافظ يخشى أن تزلزل العلوم والآداب الحديثة كيان الكنيسة وتزعزع العقيدة الدينية، وحزب تقدمى يطالب بتغتع الكنيسة على العلوم والآداب الحديثة لتساير العصر ويبقى الدين محتفظاً بدماء الحياة فى شرايينه. وقد تزعم الآباء الجزويت الحزب الرجعى المحافظ، وكان من أقطابهم الكاردينال بيللارمينو، الذى أجرى التحقيق مع جيورادنو برونو وأدانه وأصدر الحكم بحرقه عام ١٦٠٠. وظل بيلارمينو دائماً يثير المخاوف من نظريات الفلك الحديث، وهو الذى يقف وراء استدعاء محاكم التغتيش لجاليليو فى نهاية الأمر.=

وقد أوتى عقلاً متوقداً وذاكرة قوية، مكناه من تلاوة مقاطع طويلة من الشعر. فكانت أولى محاضراته ذات الاعتبار قطع في النقد الأدبى، ناقش فيها مكان وحجم جحيم دانتى.

وقد رأى والده أنه أنسب لامتهان العلم منه للعمل، ولذا أرسله وهو في عامه السابع عشر، ليدرس الطب في بيزا. وكان أستاذ جاليليو ثمت هو الفيـزيائي وعالم النبات البارز كسالبينو Cesalpi »، وحخسر محاضرات في أرسطو، ودون عنها تعليقاً موجزاً زاعياً. لقد احترم أرسطو احتراماً عظيماً ولكن، بروح والده في البحث الحر، وضع أفكار أرسطو موضع البحث والتساؤل. إن ولعه بالجدل والمناظرة، وطاقته العقلية الحادة والعظيمة قد أكسباه لقب (المتجادل).

وبعد التحاقه بالجامعة، سرعان ما لفت انتباهه مصباح متدل يهتز، حينما كان يجلس في مصلى كنيسة الجامعة إبان صلاة عامة، فبدأ يراقب المصباح، وخرج بانطباع مؤداه أن مدة الاهتزاز لا تتوقف على حجمه. ولما أب إلى منزله فحص هذا الانطباع عن طريق كرة من الحديد وقطعة من الخيط. فكان في عامه الثامن عشر حين اكتشف خاصية البندول، التي كان من شأنها أن تجعل له كل تلك الأهمية في تطور الساعة.

ولم يستنز اهتمام جاليليو بالرياضيات حتى عامه الدراسى الثانى، حين تصادف أن رأى عالم الرياضة ريتشى Ricci) يعطى درساً في

<sup>=</sup> ومن هنا نفهم لماذا كان الآباء الجزويت من أوسع رجال الدين في ذلك العصر معرفة بالرياضيات والعلوم وانكباباً على دراستها وبطبيعة الحال العلوم الأرسطية القديمة المتسقة مع التصورات اللاهوتية التقليدية، وعلى وجه الخصوص النظرية الفلكية البطلمية، محور الصراع، وأولى وأهم محاور الصراع بين العنم والدين، وذلك لكى يتمكن الآباء الجوزويت من العلوم الحديثة الصاعدة الواعدة.

ولعل اعتناق انجلترا للبروتستانتية وبالتالى تخلصها التام من كل نفوذ أو تأثير للجوزويت كان من العوامل التي أدت إلى نفجر التقدم العلمي في انجلترا إبان القرن التالي.

اقليدس لوصفاء جراندوق فلورنسا وبغتة تبدى له مغزاه بطريقة تكاد تكون فورية. ومعرفته بالهندسة وبريتشى أفضت به إلى دراسة أرشميدس، فكانت أعمال أرشميدس هى أول ما كشف له عن قوة العلم ومعناه الكاملين. وتعلم من أرشميدس كيف يستخدم الرياضيات ليجعل التجارب الفيزيائية تعطى معلومات أكثر بقة وعمقاً. لقد هيا جاليليو منهج أرشميدس للمشاكل الحديثة. ومن ثم أصبح أول من يمثل المنهج العلمى الحديث ويصوره يشعر معها علماء عصرنا هذا بأنه منهجهم هم. وربما كان أعظم إنجاز لجاليليو هو جعل المنهج العلمى أكثر جلاءً وتحديداً.

لقد توجهت الأنظار إلى أعمال جاليليو في البندول، والتعيينات التجريبية الدقيقة للأثقال النوعية للمواد، على غرار أسلوب أرشميدس.

<sup>=</sup> جامعة بيزا. وقد مطعت موهبة جاليليو في الرياضيات لدرجة أذهلت معلمه ريتشي. فاستأذن ريتشي أباه في أن يواصل تعليمه، ووافق الأب مشترطاً ألا يجور ذلك على دراسة الطب التي اختارها لابنه لأنها مهنة مجزية. هذا على الرغم من أن جاليليو لم يبد أي اهتمام بدراسة الطب مما تأدى به في النهاية إلى أن يعود إلى فلورنسا دون الحصول على درجة علمية من جامعة بيزا لا في الطب ولا في غيره

<sup>(</sup>دلمويس عوض، ثورة الفكر في عصر النهضة الأوربية، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، سنة ١٩٨٧ . ص٢٧٤ مابعدها).

وكان ريتشى يدعو إلى التخلى عن الفيزياء الأرسطية. ولكن أهم ما استفاده منه جاليليو هو أنه .. أى ريتشي كان يعلم الرياضيات بعقلية مهندس، أى على أساس أن مبادئ الرياضة قابلة للتطبيق العملى. وها هنا نزع الفتيل لتفجير قبلة التقدم العلمى الحديث. فسوف يلتقط جاليليو الخيط، وبفضل قواه المبدعة الخلاقة في الرياضيات وفي التجريب على السواء، سيغدو منذ ذلك الحين فصاعداً سر أسرار تقدم العلوم الطبيعية هو أنها نتاج توشع قطبين أساسيين هما لغة الرياضيات ووقائع التجريب، حتى أن جاستون باشلار الطبيعية هو أنها نتاج توشع قطبين أساسيين هما لغة الرياضيات ووقائع التجريب، حتى أن جاستون باشلار الطبيعية ويراب، كما ينشط إلى أقصى حد في اقتران الرياضيات والتجرية التحريب، كما ينشط إلى أقصى حد في اقتران الرياضيات والتجرية المناس والتجرية العلم المناس التعريف التحرية التحريب المناس والتجرية المناس ال

<sup>(</sup>جاستون باشلار، العقلانية انتطبيقية، ترجمة د.بسام أنيه نسم، دار الشؤون الثقافية، بغداد، ١٩٨٧. ص٢٨).

ولعل جاليليو قد تعلم من ارشمياس أو أخذ عنه أصول ذلك التآزر المثمر الخصيب بين الرياضيات والتجريب والاقتران الحميم بينهما، ولكن الذي لا شك فيه أن جاليليو هو الذي أقحمه في بنية العصر الحديث، وألقاه أساساً مكيناً للعلم الحديث المفارق للعلم القديم، حتى غدا خاصة من خواصه.

(المترجمة)

من ناحية، صفيت عقليته بفعل المنطق الأرشميدى، ومن الناحية الأخرى، ساعدته الخبرة المتراكمة بالحرف المتحررة والمتطورة على أن يكتسب استبصاراً متزايداً بكيفية السلوك الفعلى للأجسام.

وعلى أية حال، لم يظفر بمنصب أكاديمى، حيث إنه غادر جامعة بيزا دون الحصول على شهادة علمية. وتكسب بعض عيشه عن طريق التدريس الخصوصى، وحاول اصدقاؤه أن يكلفلوا له منصب الاستاذية. فرفضته خمس جامعات. ولحسن الحظ، خلا عام ١٥٨٩ كرسى الرياضيات في جامعة بيزا، وتم تعيين جاليليو فيه. ووجب عليه الآن تدريس العلم الأرسطى كجزء من واجبه المهنى. ومن ثم اصطنع بحثاً نسقياً للميكانيكا الأرسطية، والإضافات التي أضيفت إليها عن طريق الأرسطيين في العصور الوسطى.

إن اختراع القذف المدفعي وتطور الماكينات، قد خلعا أهمية عملية كبرى على الفهم الدقيق لمسلك الأجسام المتحركة بسرعة، لا سيما الأجسام الساقطة بحرية كقذائف المدفع. وصعوبة أن نكتشف على نحو دقيق كيف تسلك الأجسام الساقطة بحرية تكمن في أنها تسقط بسرعة كما أشرنا. ولم تكن صناعة الأدوات بعد متقدمة بدرجة تكفي لإنجاز هذا بصورة مباشرة. وقد تفادي جاليليو تلك الصعوبة عن طريق إبطاء السقوط، ولكن بدون تغيير خاصيته. وفعل هذا بأن دحرج كرات معدنية صغيرة إلى أسفل سطح مستو مائل، مفترضاً أنها ستتبع نفس قانون السقوط كما لو كانت قد أسقطت عمودياً، لكن تتبعه بسرعة أبطاً.

وحصل على عارضة خشبية ملساء طولها حوالى ثمانية عشر قدماً، واصطنع قناة على طول حافتها العلوية. ثم قام بإسناد احد جانبيها ليغدو أعلى من الآخر بما يتراوح بين قدم وثلاثة اقدام، دحرج كرات معدنية صغيرة وملساء إلى اسفل القناة، فجرت ببطء يكفى لأن يقاس بدقة معقولة عن طريق الوسائط التى كانت فى حوزته «إذ قاس الوقت

بواسطة ساعة مائية، وكان يفتح الميزاب ويغلقه بأصبعه حينما تمر الكرة في بداية ونهاية الامتداد في القناة. وقال إن الكرة إذا دُحرجت بصورة متكررة إلى مسافة معينة أسفل القناة، فإن المقاييس المتخذة للوقت لا تختلف فيما بينها بأكثر من معشار خفقة ـ النبض. ومن تحليله للطريقة التي تتزايد بها سرعة الكرة، أحرز برهاناً تجريبياً لقانون العجلة(ا) تحت تأثير الجاذبية، وقياساً دقيقاً لمعدل العجلة.

وأخذ في اعتباره ما يمكن أن يحدث حينما تُعطى الكرة دفعة إلى أعلى القناة فإذا كان ميل العارضة ضنيلاً جداً فإن سرعة الكرة سوف تتناقص ببطه شديد. أما إذا كانت العارضة مستوية ولا تُحدث احتكاكاً، فإن الكرة ستظل تسير إلى الأبد، وبدون أن تفقد أي قدر من سرعتها الأصيلة، وعلى هذا يظل الجسم على حالة الحركة ما لم يعترضه شئ؛ وهذا ينطوى على فكرة القصور.

وقد تبين أن حركة الجسيم المقذوف خارج عمود رأسى، كحركة قذيفة المدفع يمكن أن تنحل إلى سرعتين: إحداهما في موازاة العمود الرأسى، والأخرى في موازاة السطح الأفقى. ويمكن تمثيلهما في رسم بياني. وأشار إلى أن مسار قذيفة المدفع، إذا ما تحررت من مقاومة الهوا، سيكون في الواقع قطعاً مكافئاً، لأن سرعتها في موازاة السطح الأفقى ستظل ثابتة، بينما تزيد سرعتها الرأسية بمعدل مربع زمن السقوط.

وفى عام ١٥٩٢ عُين جاليليو فى بادوا، حيث تقاضى مرتباً متواضعاً ولكن حظى باستقبال عقلى رائع ومكث ثمت لمدة ثمانية عشر عاماً، وكان يحاضر لجمهور عريض من المستمعين، ويواصل أبحاثاً متعددة الجوانب وخصيبة. واخترع أداته لقياس الزوايا بهدف تبسيط الحسابات. وهى

<sup>(</sup>۱) العجلة acceleration معدل التغير في سرعة الجسم المتحرك بالنسبة لوحدة الزمن. (المترجمة)

تتكون من مسطرتين مائلتين ومتمفصلتين من إحدى الطرفين، بحيث يمكن تحريكهما فوق ربع دائرة (أى ٩٠). وتحوى المسطرتان وربع الدائرة على علامات تُمكّن من إجراء أنماط مختلفة من الحسابات، من قبيل معدلات الفائدة، واستخراج الجنور وحجم المجسمات (مثلاً، السدود في التحصينات) وتصاعد الطلب العريض على هذه الأداة، والتي أصبحت منذ ذلك الحين ودائماً جزءاً من معدات المهندسين.

اجتذب جاليليو الطلاب من بقاع عديدة في أوربا. ومن بينهم فرديناند Fentinand الذي أصبح فيما بعد امبراطور المانيا، وعاش جاليليو في منزل فسبح، أوى فيه حوالي عشرين طائباً، والمنزل ذو حديقة، كان يحلو له أن يناقش فيها العلم مع تلامنته، إبان قيامه بالحرث وتقليم الأشجار، أو تناول العشاء تحت ظلالها.

وظهر في عام ١٦٠٤ مستسعر Nova أو نجم جديد، كان له تأثير على جاليليو يماثل التأثير الذي كان لمستسعر عام ١٥٧٥ على تيخو. لقد أثار اهتمامه بالفلك وعدم توافق هذا المستسعر مع الفكرة العتيقة لنظام النجوم الثابتة، زاد من اقتناع جاليليو بصدق النظرية الكوبرنيقية. وبهذا الدليل الجديد المتاح، وفي أجواء بادوا الأكثر حرية، أصبح بشعر الآن أنه قادر على تأييد النظرية الكوبرنيقية جهاراً نهاراً. لقد غدت البندقية آنذاك ذات قرة تكفى لأن تردع روما عن التدخل في الأمور العقلية على أراضيها.

وفى غضون هذا كان جاليليو قد اتصل بجراندوق توسكانيا. وعمل فى الأعياد الدينية كمدرس خصوصى لولده كوسيمو مديتشى Cosimo وكان آنذاك صبياً فى الحادية عشرة من عمره.

وفى عام ١٦٠٩ سمع جاليليو عن الاختراع الهولندى للمقراب (التلسكوب). سرعان ما صنع واحداً خاصاً به وصوبه نحو مواقع شتى ليخرج بنتائج مذهلة جداً. لقد صعد الحكام البنادقة برج كامبانيلا

الشهير، وشاهدوا السفن القصية عنهم تبدو وكأنها جلبت قريباً منهم. وعلى الفور أدركوا القيمة الحربية والتجارية لهذا الاختراع، فرفعوا مرتب جاليليو وكفلوا له كرسى الجامعة مدى الحياة. فصنع مقرابا أضخم كان يُكبر ثلاثين مرة وصوبه نحو السماء. وكان مفعوله النافذ أن فتح نافذة على الكون، فقد أميط اللثام عن سلسلة معجزة من الكشوف، وشوهد درب التبانة ليحوى عدداً لا يُحصى من النجوم المتناثرة. وأدركت الجبال على القمر، وتم تقدير ارتفاعها بالأميال من أطوال ظلالها ورأى جاليليو الجسم الكروى لكوكب المشترى محاطاً باربعة أقمار.

وبسرعة دون جاليليو نبذة عن فيض الكشوف، تحت عنوان (رسول النجوم) أو (الرسول النجمى) Sidereal Messenger. كانت وصفية بسيطة ومتقدة، نجم عنها استثارة أبعد كثيراً من حدود عالم العلم، بحيث يمكن مقارنتها فقط بتلك الكشوف الحديثة من قبيل إطلاق الطاقة الذرية. لقد كانت طبيعة اكتشافات جاليليو التلسكوبية مختلفة تماماً عن طبيعة تأسيسه للمكيانيكا، والذي ما كان ليجتذب في ذلك الوقت سوى القلة من طليعة الخبراء. لقد هيا لكل إنسان، فضلاً عن عدد صغير من العلماء، بسطاً مكثفاً لوقائع كيفية أمكن تقدير قيمتها بغير تخصصات رياضية.

وكانت ملاحظة المشترى وأقماره الأربعة الدوارة ذات أهمية خاصة. فإذ كان الله قد خلق نموذجا للنظام الكوبرنيقى، أفلا يمكن أن يكون سبحانه قد خلق النظام الشمسى بنفس التخطيط؟ وانتشار هذه النظرة في الأوساط العامة قد فعل لتوطيد قبول النظام الكوبرنيقى أكثر مما فعلته الحجج الرياضية العويصة التي وجهت للفلاسفة فلم يكن وجود المشترى بأقماره برهاناً منطقياً، بيد أنه كان أكثر إقناعاً مِن المنطق.

وفى ذلك الآن استغل جاليليو الصيت الذائع الذى اكتسبه لكى يحرز في موطنه الأصلى وظيفة شرفية(١). فأبلغ تلميذه القديم، وهو الآن

<sup>(</sup>۱)الوظيفة الشرفية SINECURE منصب يتقاضى عنه مرتبأ كبيراً، لا يقوم مقابله بعمل كثير. (المترجمة)

جراندوق توسكانيا كوسيمو الثانى، بأنه يود كتابة عدة أبحاث فى كشوفه، وعلى وجه الخصوص فى الفلك وفى الميكانيكا. لقد رغب أن يجد منصباً ذا أجر عال يحرره من العمل الروتينى البغيض فى محاضرات الجامعة، بحيث يستطيع أن يكرس نفسه تماماً للبحث والكتابة. وقد خُلق مثل هذه المنصب خلقاً من أجل جاليليو، تحت لقب عالم الرياضة الأول لجامعة بيزا، ويمرتب عال دون أعباء التدريس. أما أصدقاء جاليليو فقد نصحوه بألا يقبل هذا المنصب، إذ توقعوا أن دوق توسكانيا لن يكون قادراً على تزويده بالحماية العقلية التى نعم بها فى بادوا تحت حماية البندقية. كان الدوق عميق الإعجاب بجاليليو، بيد أن بادوا تحت حماية الناحية السياسية على رضوان روما. ويسبب هذا الاعتماد سيكون عليه أن يفعل فى النهاية ما تريده روما.

في مبدأ الأمر بدا أن كل شئ يسير بصورة مشرقة. وبعد الاستقرار في فلورنسا بفترة قصيرة، اكتشف جاليليو أطوار فينوس، وأشار إلى أنها تأكيد أبعد للنظرية الكوبرنيقية. لقد راقب البقع الشمسية، واستنبط منها أن الشمس تدور. وأحرز اكتشافات إضافية بشأن القمر، وواصل أبحاثاً في الهيدروستاتيكا(). واغتبط بالانتصار على نقاده، الذين تزايد سخطهم وأحنق الجوزويت على وجه الخصوص لأن واحداً من جماعتهم الخاصة، وهو شاينر معى قد سبق أن لاحظ البقع الشمسية، ولكن لان أرسطو لم يذكرها، فلم يُسمح لشاينر بنشر ملاحظته.

والآن أصبحت أراء جاليليو المؤيدة لكوبرنيقية مرمى للهجوم بوصفهما معارضة للاهوت. ويثقة اضطلع بالمحاجة على أنها ليست هكذا. وكان مستعداً لأن يفسر اللاهوت للاهوتيين. واعتقد أن الدوق كوسيمو سيرى أنه لن يأتى بضر. فذهب عام ١٦١٦ إلى روما، واثقاً أنه سيستطيع إقناع البابا، والكرادلة ومحكمة التفتيش بأن أراءه صائبة.

 <sup>(</sup>١) بحث رياضي يختص بالقوى والضغوط التي تتعلق بالسوائل عندما تكون ساكنة.

وقوبل باحترام كبير، ولكن لم يدرك بوضوح أنه ما كان ليحرز نجاحاً سياسياً، مهما كانت دعواه العقلية. لقد تلقى سفير الجراندوق فى روما إخطاراً بخطورة تصرف جاليليو. ويبدو أن جاليليو لم يفهم أن معارضيه يعتقدون أنه يقوض سلطة الكنيسة، التى أعلن أنه هو نفسه عضو مخلص لها.

وبينما اعتقد أنه يحرز تقدماً عظيماً بقدرته على الإقناع ذُهل باستدعائه من قبل محكمة التفتيش لكى ينكر إيمانه بالتعاليم الكوبرنيقية التى وضعها. فعاد إلى فلورنسا مخزياً، وبون كتيباً نقد فيه نظريات الفلكيين الجوزويت في المذنبات. وفيه عبر عن الرأى القائل إن «الحركة هي علة الحرارة، وميز بين خصائص الأجسام من قبيل الحجم والشكل والمقدار، وبين الخصائص التي تتكشف للحواس، من قبيل الروائح والطعوم والأصوات، والتي اعتبرها خصائص ذاتية؛ وكانت هذه هي التفرقة بين الكيفيات الأولية والثانوية، والتي احتلت موقعاً رئيسياً في الفلسفة الحديثة () وأثار هذا الكتيب حنق الجوزويت، وكان عنوانه

(۱) أجل هذه القسمة بين الخصائص الأولية الخاضعة للتكميم الرياضى الدقيق والخصائص الثانوية التى تدركها الحواس الخادعة، سبق أن نوّه إليها ديمقريطس (٣٦٠ ـ ٣٦٠ق.م) لكن أرساها جاليليو في مطالع المصر الحديث لتحتل موقعاً رئيسياً بل وريادياً توجيهياً. فهي القسمة الثنائية بين الذات والموضوع =التي دمغت العقلية الحديثة بجملتها وبمجرد أن أرساها جاليليو، اعتملتها الفلسفة الحديثة في شخص أبيها رئيه ديكارت العقلية الحديثة بجملتها والذي شطر العالم بأسره والكيان الإنساني ذاته إلى شطرين لا معبر = ينهما أو بينهما معبر واه مضحك: الغدة الصنويرية وهما المادة (الموضوعية) والعقل (للذاتية). إنه الرائد، فاندفعت الفلسفة المحلية بجملتها وراءه في هذا الطريق الذي شقه، ليندس الفاصم الثنائي من أولى بداياتها وحتى نهاياتها الموصولة بالفلسفة المعاصرة، مسفراً عن حالة شيزوفرنيا صريحة.

فهى ليست ثنائية صورية فحسب، بل عالمان منفصلان كلاهما غريب عن الآخر ومغترب عنه. في الأول يجد المقل إشباعه وسلطانه فيعيه ويفهمه بواسطة العلم الحتمى الرياضى الميكانيكي الصارم، ثم يجعله أكثر رغداً ورفاهية بتطبيق منجزات هذا العلم. أما العالم الثاني فلا علاقة له بهذا، إنه عالم خلق خلقاً من أجل الذات ليكون لائقاً بإنسانية الإنسان الخفاقة فيجد فيه المفهوم العميق للحياة بوصفها تمثيلات للحرية: نقيضة الحتمية العلمية. هذان العالمان ترتد إليهما الثنائيات الجمة التي دارت رحاها بين الفلسفة الحديثة: المقل والمادة (ديكارت) .. التومينا والفينومينا (كانط) .. الإرادة والتمثل (شوبنهاور) .. الأنا واللا أنا (فشته) .. العقلي والواقعي (هيجل) .. النسبي والمطلق (شلنج) .. الآلي والغائي ...

انظر في تفصيل هذا من المنظور العلمي كتابنا: العلم والاغتراب والحرية.. مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٨٧. ص١٠٨٠.

وقارن من منظور الحرية الإنسانية كتابنا: الحرية الإنسانية والعلم.. مشكلة فلسفية دار الثقافة الجديدة. القاهرة ــ ١٩٩٠. «المجرب The Assayer فقام جاليليو بزيارة روما مرة أخرى عام ١٦٢٤، مثقلاً بالهدايا، ولكن نظرياته لم تلق قبولاً فانكب على عمله (محاورات حول نظامى العالم Dialogues Two World Systems) على اعتقاد أنه سيعضى في النهاية إلى الإقناع. أرسلت المخطوطة إلى روما من أجل الاطلاع عليها، فجاءت التوصية ببعض التصويبات، وتضمنت إحداها حجة البابا ذاته ضد نظرية جاليليو في المد والجزر. وقد أدمجها جاليليو، ونشر العمل على النحو المرجو، في عام ١٦٣٢.

ثم تبين أن جاليلبو تعامل مع حجة البابا بأسلوب تهكمى، واضعاً إياها فى محاوراته على لسان الساذج. فتأجج غضب السلطات فى روما، على اعنقاد أنها خُدعت وأهينت. وعلى الفور تم إيقاف بيع الكتاب. واستدعى جاليليو إلى روما لكى تستجوبه محكمة التفتيش. وبعد تحقيقات طويلة، أجبر تحت التهديد بالتعذيب، على أن ينكر إيمانه بالكوبرنيقية وهو جاث على ركبتيه، فقال إنه «بقلب مخلص وإيمان صادق ليناشدن لعن ومقت الخطابا والهرطقات التى قيلت فيما سلف». أما الأقصوصة القائلة إنه تمتم: «ومع ذلك فهى تدور» فلا أساس لها من الصحة.

عاش جاليليو البقية الباقية من حياته محتجزاً في بيته. وأكمل عمله الأكبر الثانى فى (علمان جديدان)، وقام بتهريبه إلى هولندا كى ينشر، فظهر هناك عام ١٦٣٨. وحتى فى سنيه الأخيرة كان يحرز كشوفاً. إذ راقب نودان القمر أى الانحرافات الطفيفة فى وجه القمر. وفيما بعد بين نيوتن أنها تنشأ عن شذوذات فى حركة القمر. وذكر عام ١٦٣٧ أن فترة اهتزاز البندول تتناسب مع الجذر التربيعى لطول خيطه، وحين كان فى عامه السابع والسبعين، سنة ١٦٤١، قبل وفاته بعام واحد، أجرى تجارب على البندول للتحكم فى الساعات، وبحثه فى خواص السوائل أدى به إلى إدراك أوجه القصور فى النظرية القديمة بشأن جفول الطبيعة من الفراغ. فأشار إلى أنه طالما لا تستطيع المضخة الماصة رفع الماء لأكثر

من حوالى أربعة وعشرين قدما، فإن جفول الطبيعة من الفراغ محدود بحوالى أربعة وعشرين قدماً من الماء، وقد مد تلميذه تورتيشيللى Toricelli من نطاق بحوثه، واخترع بعد وفاة جاليليو بعامين البارومتر بفراغ يعلو عموداً من السائل.

وتكاد تستحيل مضاهاة خصوبة كشوف جاليليو وطاقته العقلية. كما أنه ألقى بشخصيته الضوء على الخصائص المميزة للعلماء المحدثين. لقد مال إلى الاعتقاد بأنه طالما يتحدث مع السلطات في العلم الفيزيائي فسيملك طوع بنانه حججاً مساوية تماماً لحججه الفيزيائية، في فروع المعرفة الأخرى، كاللاهوت والسياسة. فهذا الشخص الذي كان منطقه

(۱) في أكتوبر ۱٦٤١ ممحت الكنيسة للعالم الشاب تورتيشيللي أن يلازم جاليليو في أيامه الأخيرة، فتعاون مع سلفه في هذه المهمة \_ العالم الشاب فيفياني \_ في حفظ ما أملاه جاليليو في ختام حياته. (دلويس عوض، ثورة الفكر، ص٢٠١).

(المترجمة)

(۱) هذه الملاحظة من المؤلف تدفعنا إلى وقفة عند حياة جاليليو الشخصية. فقد توفى عام ١٥٩١ الأب فنشنتزيو جاليلى، وكان على الابن جاليليو أن يعول أسرته الكبيرة المكونة من أمه وستة من الأخوة والأخوات، بمرتبه الضئيل إذ كان يتقاضى فى بيزا ٦٠ سكودى سنوياً، بينما كان أستاذ الطب يتقاضى والأخوات سكودى سنوياً. أما فى جامعة بادوا فبداً مرتبه بمبلغ ١٨٠ فلورين سنوياً، ثم ارتفع فى ١٥٩٨ إلى ٢٠٠٠ الى ١٢٠٠ فلورين سنوياً، وارتفع فى ١٦٠٦ إلى ١٢٠٠ فلورين، حتى ارتفع عام ١٦٠٩ إلى ١٢٠٠ فلورين سنوياً. ومع ذلك ظل جاليليو فى ارتباك مالى مزمن بسبب كفالته لأسرته فقد جهز أحته فرجينيا للزواج، ثم جهز أخته ليفيا أيضاً للزواج، وكان ينفق على أخيه الموسيقى الموهوب المتلاف ميكلانجلو وعلى زوجته وأولاده الكثيرين.

من هنا علة تدنى سلوك جاليليو الشخصى. إذ يبدو أن هذه التبعات العائلية جعلته يعزف عن الزواج خوفاً من مسئولياته. ولم يتوان عن أن يعاشر امرأة من البندقية تدعى مارينا جامبا لمدة عشرة سنوات معاشرة غير شرعية، بل وإن مارينا انتقلت إليه فى بادوا ولكن أقامت فى منزل مستقل تجنباً للانتقادات وأنجبت منه ابنتين هما جينيا فى ١٦٠٠ وليفيا فى ١٦٩١. ثم أنجبت له عام ١٦٠٦ غلاماً أسماه فنشنتزيو تيمنا باسم أيه. وقد انفصل جاليليو ومارينا على مودة عند انتقاله إلى فلورنسا عام ١٦١٠، تاركاً فى كنفها ابنها الصغير لتقوم بتربيته على الرغم من زواجها من أحد معارف جاليليو! والأدهى أنه دفع بابنتيه إلى ديرسان ماتيو لتصبحا راهبتين. وكما يقول دلموس عوض: دهذا لون من القسوة الفظيعة التى لجأ إليها

بكل ذلك النفاذ في العلم، كشف عن بصر حسير في نواح أخرى. لقد كان جاليلير نتاجاً لعصر ذاهب إلى الأفول، تماما كما كان خالقاً لعصر جديد. وبينما تألقت عقليته، عكست حياته الشخصية ضعة الشرف(١)، والتناقضات في نظام اجتماعي وشيك التحلل.

جاليليو لعلمه بأن بنتيه لا أمل لهما في الزواج من أحد في مثل طبقته الاجتماعية، (د. عوض، ثورة الفكر، مس، ص ٢٧٥).

إنها إشكالية وشائرمات استفهام تثيرها سير حياة شخصيات وعقول عظمى ساهمت في تنوير مسيرة البنر، من أمثال أرنسيس بيكون ولا بلاس وآخرين. فكيف تجتمع عظمة العقلية وتألقها مع وضاعة الشخصية وتننى ملوكها؟!

(المترجمة)

### الفصل العلقر

# التفجر الإنجليزي

كانت انجلترا إحدى البلدان التي تطورت فيها الأشكال الاجتماعية الجديدة والحياة العلمية بأسرع الصور. ففي سنة ١٦٤١، قبل وفاة جاليليو بعام واحد، تم انتزاع السلطة السياسية فيها من براثن الملكية العتيقة، المتشبئة بحقها المقدس، وذلك بفضل تجار لندن وملاك الأراضي نوى العقول الأكثر نزوعاً للعمل التجاري، وكما يمثلهم البرلمانيون. وفي غضون سنوات قلائل، كان النظام الاجتماعي الانجليزي قد طرأ عليه تغير عميق. وتخلقت أجواء للتوحيد بين العقلانية والحماسة، مغايرة تماماً لأمجاد إيطاليا البائدة. في هذه الأجواء ازدهرت التجارة والعلم ازدهاراً مدهشاً.

وكانت أعمال فرنسيس بيكون<sup>(۱)</sup>، المولود عام ١٥٦١ والمتوفى عام ١٦٢٦، إيذاناً ساطعاً بالمرامى العلمية للعصرالجديد. فقد استخلص من تاريخ العلم، فى العصور الصديثة والقديمة، تصوراً للمنهج العلمى، حيث نجد الملاحظة والتصنيف والتجربة تفضى إلى تكوين النظريات. وهذه بدورها ستظل تفضى إلى تجارب أكثر نفاذاً، ونظريات أعمق، ريثما

(۱) راجع الهامش ص١١٥, ١١٥, ١ للفصل السابع ولمزيد من التفاصيل والتقنين الدقيق لدور بيكون في حركة العلم المحديث وتعيين ايجابياته وملبياته راجع:

د. يمنى طريف الخولى، فلسفة كارل يوير: منهج العلم.. منطق العلم، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، سنة ١٩٨٨ ص٤١ ص٤٤.

تمتد المعرفة امتداداً رحيباً، وربما حتى جوهر الخلود، وإن كان ذلك ممكناً». لقد وضع اقتراحاً بإعادة بناء لمجمل العلوم والفنون وسائر المعرفة الإنسانية، وكى يمتد سلطان الجنس البشرى على الكون. وتنبأ بإمكانية عصر الفضاء، باحتياجاته. ولم يقصر تطبيق المنهج العلمى على المشاكل الفيزيائية، بل كان ليطبق أيضاً على «العمليات العقلية والمنطق وعلم الأخلاق والسياسة». ووجب أن تخضع كل ظواهر الكون للبحث، وفقاً لخطة العمل المرسومة.

وفى كتابه (أطلانطس الجديدة)(١) وضع صورة وصفية أدبية لشكل جديد من أشكال التنظيم الاجتماعى، يحكمه مجتمع علمى معنى بتقدم الإنسان ورفاهته وفى تخطيط عمله (الإحياء العظيم -The Great In) فترح تصوراً عاماً لكيفية إعادة بناء المجتمع الإنسانى على خطوط علمية، بإمكانيات غير محدودة للرفاهة والكشف والقوة؛ بيد أنه لم يتمكن إلا من إكمال بعض أجزاء هذا العمل، والتى تتمثل فى كتابيه (تقدم التعليم Advancement of Learning) و (الأورجانون الجديد المحديدة، أو المنهج الجديد.

وحاول البرلمانيون الظافرون ومناصروهم العقلانيون تنفيذ أفكار بيكون. وفي الطليعة من هؤلاء جون ويلكنز J. Wilkins، والذي أصبح زوج شقيقة أوليفر كرومويل. ولد ويلكنز عام ١٦٢٨، وفي عام ١٦٣٨ نشر كتاباً بعنوان «اكتشاف عالم جديد» ونشر عام ١٦٤١ كتابه (مقال حول كوكب جديد). الكتاب الأول يحوى حججاً تؤيد افتراض أن القمر عالم مأهول. وأظهر الكتاب أنه قارئ جيد للعلم في العصر الوسيط، والعلم المعاصر له بما في هذا كبلر وجاليليو. وعندما حاول أن يتنبأ بنوعية الظروف التي سيهبط فيها المسافرون إلى القمر، لم تختلف مناقشته

<sup>(</sup>١) الهامش السابق.

<sup>(</sup>۲) وتوفی عام ۱۹۷۲.

لطبيعة سطح القمر عن مناقشة علماء الفلك المحدثين. وحاج بأنه طالما لم يعد حينذاك دريك Drake() أو كولومبوس للقيام بمثل هذه الرحلة، «أفلا يحتمل أن تستنهض الأزمنة التالية أرواحاً فذة من أجل المحاولات الجديدة، والاختراعات الغريبة، كأى من تلك التي كانت قبلهم؟ «وناقش المعدات التي يمكن أن يحتاجها رائد الفضاء كي يبقى حياً.

واعتقد أن البشر سوف يتمكنون من «صنع مركبة طيارة» يستطيعون بواسطتها السفر عبر الهواء.

ولما كان ويلكنز معلماً خصوصياً لعائلة احد قواد البرلمان، فقد اكتسب معرفة شخصية بحكام الأمة. وكان نشطاً في داوئر لندن العلمية، التي تواصلت مع الحكام الجدد للبلد وعكست اتجاههم نحو العلم. كان هذا الاتجاه هو اتجاه التجار وملاك الأراضي الذين نظروا إلى أراضيهم بوصفها عملاً لتكوين الأرباح أكثر منها وسيلة لمواصلة الحياة الإقطاعية، والكثيرون منهم عنواً بالتعدين واستثمار المعادن من تحت أراضيهم أكثر من عنايتهم بزراعة الأراضي نفسها. وأفصحوا عن اهتمام تواق لاختراع وتطوير ماكينات التعدين، وخصوصاً الماكينات التعدين، وخصوصاً الماكينات التي تنزح الماء بعيداً عن أشغال التعدين.

وقد تمركز علماء لندن المتصلون بالبرلمانيين حول كلية جريشام، حيث كانوا يتلاقون من أجل المناقشات. على أية حال، صودرت الكلية لإيوائها حشود الجند خلال عمليات البرلمان العسكرية ضد شارل الأول، وهذا جعل تلاقى العلماء أصعب لكن لم يثبط من حماسهم، الذى استثارته الأحداث السياسية الجسيمة. وفي عام ١٦٤٧، تحسن الموقف بالنسبة للعلماء، وذلك حين قام كرومويل بتعيين ويلكنز مراقباً لكلية ودهام Wedham، في أكسفورد، بهدف تحويل الجامعة من جامعة ملكية إلى معقل من معاقل البرلمان.

<sup>(</sup>۱) فرنسيس دريك (۱۰٤٠ ــ ۱۰۹۰) بحار انجليزى من أعظم المستكشفين الانجليز جال العالم بسفينة شراعية في رحلة استغرقت ثلاث سنوات حقق خلالها كشوفاً جغرافية هامة وبلغ عشقه للبحر أن أوصى أن يودع جثمانه في تابوت ويلقى في المحيط.

واجتذب ويلكنز إلى اكسفورد العديد من العلماء الذين وجدوا ظروف العمل عسيرة في لندن. ومن بين هؤلاء عالم الرياضيات جون واليس .I العمل عسيرة في لندن. ومن بين هؤلاء عالم الرياضيات جون واليس .Wallis ووليم بيتي W. Betty وهو رجل بارز من طراز جديد، ومؤسس لعلم الإحصاء فقد بادر بتصور العلم الذي تطلبته التجارة والأعمال الحديثة. وكان لويلكنز تلاميذ موهوبون جداً من بينهم كريستوفر رن .C الحديثة. وكان لويلكنز تلاميذ موهوبون جداً من بينهم كريستوفر رن .Wren وروبرت هوك R. Hooke في لندن بناءً على دعوته.

وانتقلت المناقشات التي دارت بين العلماء في لندن إلى أكسفورد. وفيما بعد عندما أصبحت لندن أكثر استقراراً، استؤنفت اللقاءات في كلية جريشام، وبعد أن أظهر كريستوفر رن قدرات علمية عظمى، تم تعيينه عام ١٦٥٧ أستاذاً للفلك في جريشام، وكان أنذاك في الخامسة العشرين من عمره<sup>(۱)</sup>. ويشير إليه إسحق نيوتن، برفقة واليس وهويجنز، بوصفه واحداً من «أعظم علماء الهنسة في عهودنا». فقد استفاد نيوتن من تجارب رن التي أقامت الدليل البين على قوانين التصادم. وأجرى رن أبحاثاً شتى هامة بيد أنه لم يواصلها كثيراً، إذ سرعان ما اجتنبته أستانية العمارة.

ومع إحياء كلية جريشام بتعيين رن وأخرين، شكّل العلماء عادة الاجتماع بعد محاضراته من أجل مناقشات أوسع. وفي واحد من هذه اللقاءات، عام ١٦٦٠ وكان ويلكنز رئيس الجلسة،اقترح العلماء أن ينظموا أنفسهم في جمعية. وحينما حصلوا على موافقة شارل الثاني تشكلت الجمعية على النحو المنشود بوصفها الجمعية الملكية في لندن تشكلت الجمعية على النحو المنشود بوصفها الجمعية الملكية في لندن مقيقة كرومويل لم يكن مستحسنا أن يرأسها. وتحت تأثير ويلكنز على وجه الخصوص شرعت الجمعية الملكية في تطوير مرسوم للعلم وعلى وجه

<sup>(</sup>۱) ولد كريستوفر رن عام ۱۳۲۲، وتوفى عام ۱۷۲۳. وصورته مرسومة حتى الآن على أحد وجهي الجنيه الإنجليزى (الاسترليني)، وعلى الوجه الآخر صورة الملكة.

التحديد تبعاً للخطوط التى اقترحها بيكون. وعهدت الجمعية لتلميذ ويلكنز، روبرت هوك بمتابعة البحوث التجريبية في المواضيع التي تملى عليه.

وقد ولد روبرت هوك عام ١٦٣٥، ابناً لواحد من رعاة الابرشية الفقراء ويبدو أنه يمت بصلة قرابة بعيدة لكريستوفر رن. وكان صبياً هزيلاً، ضعيف البنية، مما سبب له مزاجاً متقلباً لازمه طوال حياته. وأفصح منذ نعومة اظفاره عن موهبة لافتة للانظار. إذ حظى بذاكرة خارقة، وميول ميكانيكية وموهبة في فن الرسم(١). وقد عهد له روبرت بويل بالعمل كمساعد في التجارب. وصنع مضخة هوائية محسنة استخدمها بويل في تجاريه الشهيرة على خواص الهواء(١). لقد مارس هوك التجريب في ميادين مترامية لدرجة فائقة. وقام بتجارب عديدة على نموذج الماكينات مالمئرة. وأصبح معنياً بالفلك، وساقه هذا إلى مشاكل قياس الزمن، وتركيب ساعات لتعيين خطوط الطول عبر البحر. واخترع الساعة الزنبركية. وأجرى تحسينات على مقياس الضغط الجوى (البارومتر)، جاعلاً إياه صالحاً للاستخدام العام في الأرصاد الجوية.

وعُين هوك استاذاً للهندسة في كلية جريشام عام ١٦٦٥. وفي نفس هذا العام نشر عمله العظيم «الميكروجرافيا Micrographia» في البحث بواسطة المجهر. ومن ضمن الاكتشافات الجمة المسجلة في هذا الكتاب الخلية البيولوجية والتي تعرف عليها أولاً في نسيج الخضروات. وأصبحت صورته للقملة تحظى بشهرة خاصة، وبراسته لخيط الحرير، وكيف تصنعه دودة القز، ساقته إلى أن يقترح اختراعاً بتصنيع الحرير الصناعي، عن طريق دفع مادة غروية خلال ثقوب صغيرة. وبحثه لخواص رقائق رفيعة جداً من الزجاج قاده إلى اكتشاف حيود الضوء(۱). ولاحظ

<sup>(</sup>١)وكان هوك عازفاً بارعاً وموهوباً أيضاً في فن الموسيقي.

 <sup>(</sup>٢) حيود الضوء هو ظاهرة انحراف شعاع الضوء انحرافاً ضئيلاً عند مروره بحافة حادة أو حول سطح
 بالغ الصغر، أو من خلال ثقب بالغ الضيق.

الحلقات الملونة التى يحدثها، والتى عرفت فيما بعد باسم «حاقات نيوتن». وبخلاف أبحاثه التجريبية، تفكر هوك مى ميكانيكا النظام الشمس<sup>(۱)</sup>. وخامره الشعور بأن الكواكب خلقت لكى تدور فى مداراتها بواسطة قوى الجاذبية التى تختلف تبعاً للتناسب العكسى مع مربع المسافة بينها وبين الشمس<sup>(۱)</sup>.

لقد عمل مؤسسو الجمعية الملكية، برفقة جمع آخر من رجال موهوبين، على إخراج أمة متكاتفة من العلماء تنطلل من برنامج حصيف للتطور العلمي من أجل الغايات الفلسفية والعملية على السواء.

ومهد عملهم الطريق لانبثاقة إسحق نيوتن، الذي ولد يوم عيد الميلاد المجيد (الكريسماس) من عام ١٦٤٢، في لانكشير على مقربة من جرانتهام Grantham وشب عن الطوق وتلقى تعليمه إبان عهد الجمهورية الإنجليزية (الكن على خلاف العلماء من أسلافه المباشرين، لم يبلغ طور

<sup>(</sup>١) أي القوى والطاقة المؤثرة في حركة النظام الشمسي.

<sup>(</sup>۲) قد يدهشنا هذا التعدد والتنوع في إنجازات هوك، ويدهشنا بنفس القدر أنه على الرغم منها ومن كونه معاصراً لنيوتن ومواطناً له، لم يحتل الدور الذي يستحقه في الخطوات الجوهرية لتقدم العلم، خصوصاً وأنه سبق نيوتن في وضع قانون الجاذبية أو النظرية الفيزيائية العامة!! فقد نشر عام ١٦٧٤ كتابه المحاولة لاثبات الحركة السنوية للأرض من الرصودات، يقدم فيه ثلاثة فروض يراها لازمة لبناء النظرية الكونية العامة، وفحواها عين فحوى قوانين نيوتن الثلاثة. ومن ثم يؤكد هوك على أساسها أنه سبق نيوتن الكونية العامة، وفحواها عين فحوى قوانين نيوتن الثلاثة. ومن ثم يؤكد هوك على أساسها أنه سبق نيوتن إلى الصراع الشخصى بين هوك ونيوتن وأن المجتمع الانجليزي قد حسمه لصالح نيوتن الذي تبوأ منزلة إلى الصراع الشخصى بين هوك ونيوتن وأن المجتمع الانجليزي قد حسمه لصالح نيوتن الذي تبوأ منزلة وفيعة. ولكن السبب الحقيقي الذي حال بين هوك وبين احتلال مكانة في تاريخ التقدم العلمي هو أن قدراته الفنية والتجريبية الفذة لم تعززها قدرات رياضية، بل ولم يكن حتى متمكناً من الرياضيات، وفروضه الثلاثة جاءت في لغة كيفية وصفية بينما صاغها نيوتن باللغة الرياضية الدقيقة. هكذا تراجع هوك قليلاً عن الصف الأول لأنه أتي بعد أن أصبحت الرياضيات ألف باء الفيزياء ولغتها، راجع فوريس، وديكستر عن الصف الأول لأنه أتي بعد أن أصبحت الرياضيات ألف باء الفيزياء ولغتها، راجع فوريس، وديكستر عن العلم والتكنولوجيا، ترجمة د أسامة الخولي، ص١٢٥٥. ٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) أى الحكومة الإنجليزية في غياب الملكية وحكم أوليفركرومويل (صهر ويلكنز) وولده. وقد استمرت منذ عام ١٦٤٩ حتى عام ١٦٦٠ بإعادة الملكية وارتقاء الملك تشارلز الثاني العرش في الفترة ما بين عامي ١٦٦٠ ـ ١٦٨٥، وخلفه جيمس الثاني ١٦٨٥ : ١٦٨٨.

الرجولة في كنفها. وأرسل إلى كمبردج عام ١٦٦١، وهكذا بدأ حياته الراشدة بعد عودة الملكية. وكان نيوتن ابناً لفلاح يملك قطعة أرض يزرعها. ومات أبوه شاباً(۱)، فتزوجت أمه من رجل دين موسر. وكان لنيوتن منذ صدر شبابه بخل مضمون مدى الحياة يبلغ مائتين جنيهاً في العام، وكانت في تلك الأيام تكفل له إقامة الأود. وأرسل إلى مدرسة محلية متوسطة وفيها أصبح أخيراً طالباً متفوقاً في دراسته. وكان هادئاً نزاعاً للتأمل ولا يحب الألعاب العنيفة، ومغرماً بصنع اللعب الميكانيكية وقراءة الكتب العلمية.

ولأنه لم يبد استعداداً للزراعة، فقد أرسل إلى كلية ترينتى، فى كمبردج، ليؤهل كرجل دين. ولم يبد أية مقدرة خاصة حتى انتقل إلى إشراف إسحق بارو Barrow . ا. وهذا العالم الرياضى البارز الذى درس الإغريقية واللاهوت كان ملكياً متحمساً رمقاتلاً جسوراً. وكان لويلكنز حق تقديم أستاذ على الآخرين، وبموجب هذا الحق عين بارو عام ١٦٦٢ فى الكرسى اللوقانى Lucasian المنشئ حديثاً للرياضيات فى جامعة كمبردج، وكان آنذاك فى الثالثة والثلاثين من عمره. وقد وضع فى بحوثه حلولاً لمشاكل معينة من بينها مناهج حساب التفاضل والتكامل، وأحرز تقدماً فى دراسة البصريات الهندسية.

وتحت إشراف بارو توهجت عقلية نيوتن، وبعد عام أتاح له بارو منحة دراسية، وهي التي أفضت به إلى الانخراط في الحياة الأكاديمية، بدلاً من أن يصبح رجل دين. وبدأ يطالع أبحاث ديكارت في الهندسة التحليلية، والتي ابتكر فيها استخدام الجبر لحل المشاكل الهندسية. وهذا الابتكار شئنه شئن ابتكار رمزية أفضل للأرقام أو ابتكار الصاسوب، أعطى المنهج مكاناً أوسع في حل المشاكل، رئن ثم يستر تقدم العلم تيسيراً عظيماً. وكان ديكارت قد ابتكر هندسته التحليلية كوسيلة لحساب الكميات في رسوم جاليليو البيانية لحركة الأجسام.

<sup>(</sup>١) توفي قبل ولادة الله إسحق نيوتن بثلاثة أشهر.

وفي عام ١٦٦١ كان نيوتن قد وضع بالفعل ملاحظات على نظرية النظام الكوبر نيقى. ومنذ ذلك الحين أصبح مطلعاً على اثنتين من فئات الأفكار، وهما ميكانيكا جاليليو وهندسة ديكارت، وليكسبهما دقة أعظم. وفي نفس الوقت اهتم اهتماماً مماثلاً بالبصريات التجريبية والنظرية متبعاً في هذا بارو، وقرأ كتاب كبلر (البصريات) الذي الهمه بصنع أول مقراب عاكس، وهو أصل المقراب العاكس لمائتي بوصة على جبل بالومار(١).

وبعد ذلك، في صيف ١٦٦٥، اضطر نيوتن لمغادرة كمبردج بسبب الطاعون الدبلي فعاد إلى موطنة لينكولنشير في وولزثورب وخلال العامين التاليين قضى هنالك وقتاً أكثر مما قضى في كمبردج. وكان عقله مفعماً بمعرفة وأفكار جديدة، كان يتأمل فيها ويجرى عليها التجارب بلا انقطاع. وفي غضون عامين كان قد تصور نظرية الجاذبية، وابتكر حساب التفاضل والتكامل، واكتشف مبرهنة المعادلة ذات الحدين، والمنهج ألعام للتعبير عن الدوال الجبرية في السلاسل اللامتناهية، ووضع اكتشافه التجريبي الأعظم لطيف الضوء.

وفيما بعد كتب نيوتن يشير إلى هذه الفترة قائلاً: دكل هذا كان في عامى الطاعون الدبلي ١٦٦٥، ١٦٦٦، لأننى في تلك الأيام كنت في ريعان عهدى بالاختراع، ونزاعاً إلى الرياضيات والفلسفة اكثر مما كنت في أي وقت آخره.

وفى عام ١٦٦٩ تخلى بارو عن مقعده من أجل تلمينه النجيب، كما أراد أن يتكرس أكثر للاهوت، والذى كان أنذاك ذا مقام أعلى. وكان نيوتن فى ذلك الوقت منعماً تماماً، تبعاً لقيم تلك المرحلة. فعليه فقط أن يلقى أربعاً

<sup>(</sup>١) المقراب (التلسكوب) العاكس الذي اخترعه نيوتن يعالج الزيغ الضوئي الناجم عن العدسات المستخدمة في المقاريب الأخرى، ووقد فكر فيه وتصوره علماء كثيرون قبل نيوتن أههم ديكارت.

وبطبيعة الحال كان ذلك المقراب صورة بدائية أو مبدئية، صنعها نيوتن بنفسه وأهداه إلى الجمعية الملكية ولا تزال تختفظ به حتى اليوم كأحد مقتنياتها الثمينة تاريخياً. ثم تطور مع الأيام حتى وصل إلى المقراب العملاق الذى تكلف ملايين الدولارات، ووضع على جبل بالومار.

(المترجمة)

وعشرين محاضرة فى العام. وكان أول مقرر لمحاضراته فى البصريات ونما إلى سمع الجمعية الملكية أنها مادة علمية مبتكرة، فكتبت إليه للاستعلام. ورد عليها بإرسال وصف لمقرابه العاكس، ونسخه مطابقة. وأدهشته الإثارة التى أحدثها المقراب، إذ كان يعتبره مجرد شئ تافه. ورأى ضرورة أن يرسل إليهم مقالاً عظيم القيمة فعلاً، ولابد وأن يتضمن «أغرب كشف، إن لم يكن أهم ماتم إنجازه حتى الآن بشأن عمليات الطبيعة». ومثل هذه الكلمات من شاب لم ينشر حتى الآن أى شئ، كانت فى الواقع اليق بأستاذ جليل، بيد أنها مشيدة على أساس متين، وتحمل خصائص شخصية نيوتن. وكان البحث الذى أحاله إليهم يتضمن اكتشافه لطيف الضوء.

ويرى هيزنبرج البرهنة على أن الضوء يتكون من حزم من الأشعة ذات معاملات الانكسار المختلفة حتى أن أى شعاع من الضوء يمكن تحليله بعقة إلى مكوناته المنفردة، إنما هى نقطة البدء فى الفيرياء النظرية الحديثة، لأنها مكّنت من إخضاع ظواهر الضوء للوصف والتحليل الرياضيين. وأول مقال نشر لنيوتن رفعه على الفور من وضع مغمور إلى المنزلة العالمية. على أنه ساهم أيضاً فى بدء المتاعب فى العلاقات الشخصية مع العلماء الآخرين، والتى تنامت مع السنين.

إن مقال نيوتن، المنشور عام ١٦٧١، يدين اكتاب روبرت هوك (الميكروجرافيا) ديناً اكبر مما يطيب لنيوتن الاعتراف به. وأحس هوك الذي يكبر نيوتن بسبعة أعوام، إحساساً لا يشوبه ريب بأن نيوتن أخذ من كتابه اكثر كثيراً مما اعترف به. جفل نيوتن من هذا التعريض وجاهر برغبته في ترك الجمعية الملكية. وبدا في ظاهر أمره وكأنه ينسحب أكثر نحو البحث في اللاهوت والسيمياء.

وفى عام ١٦٧٩ أصبح هوك سكرتيراً للجمعية الملكية. وبوصفه هكذا، بات لزاماً عليه أن يضمن المقالات الهامة، وكتب إلى نيوتن بكياسة، عليه أن يضمن المقالات الهامة، وكتب إلى نيوتن بكياسة، منه العلم

سِساله عما إذا كان لديه اية اخبار علمية. فكتب نيوتن رداً ساخراً، واضاف في خاتمته نبا صغيراً ساراً «لكي تحلو إجابتي»، كما قال لهالي Hally فيما بعد. فقد ناقش ماذا يمكن أن يحدث لو اسقطت كرة صغيرة من ارتفاع شاهئ، ويغير مقاومة، واقترح أنها سوف تقترب من مركز الأرض على شكل حلزون حلقاته منزايدة التقارب. وتناقش في هذا عرك ورن وفلامستبد وأخرون، وأشار هوك إلى أنها ينبغي أن تدور حول الأرض على شكل إهلياج، وخجل نيوتن من أن يصرب خطأه شوك، دوناً عن البشر أجمعين وباغتياظ شعيد أنكب على وياضيات المدارات الكركبية، وأشبع غروره بإنبات أنه إذا تحرك الكوكب حول الشمس في شكل إهليلج فسينتج عن هذا أن قوة الجانبية التي تحفظه متحركاً لابن فإن تختلف اختلافاً يتناسب تناسباً عكسياً مع مربع المسافة بين وان تختلف اختلافاً يتناسب تناسباً عكسياً مع مربع المسافة بين الكوكب وانشمس. واستبقي هذا لنفسه().

وعلى مسدى هسمس سنوات تاليسة، كسان عوك و رن وهالى لازالوا يناقشون هذه الشكلة وبغير أن يجدوا حلاً. وفي عام ١٦٨٤ ذهب هالى إلى كمبردح لبشاور نيوتن، وكم كانت دهشته حين علم أنه حل المشكلة منذ اعوام خلت وعندنذ انطلق هالى ليحث العبقرية الحساسة على أن يطور نظريته في الجانبية وبدونها باستفلات قلى كان نيوتن في الثانية والأربعين، وسالى شاباً شديد الذكاء والقارة على الإتاع إن هائى قد استحث نيوتن على كتابة -Principia Mathematica Philosophiae Natural) (is) (المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية) ليس هذا فحسب، بل وأنفق من جيبه على نشره. حتى أن نيوتن كان يتحدث إلى هالى عن (البرنكبيا)(ا)، وهو أعظم الكتب العلمية طراً، بقوله (كتابك)(ا).

<sup>(</sup>١) راجع هادش (٤) صد ١٣١ ـ ١٣٢ لهذا الفصل.

<sup>(</sup>٢) يسمى هذا الكتاب عاة بالكلمة الأولى في عنوانه بنطقها اللاتيني، فيقال كتاب (برنكبيا (٢) يسمى هذا الكتاب عاة بالكلمة الأولى في عنوانه بنطقها اللاتيني، فيقال كتاب (برنكبيا (Principia) أي (المبادئ) كناية عن (المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية).

وضع نيوتن المادة العلمية اكتاب (برنكبيا) في هيئتها العامة خلال مدة تقرب من ثمانية عشر شهراً. ويحتوى على ما يعادل ربع مليون كلمة، ويتكون الجزء الأول من بيان فوانين الحركة، وعمل جاليليو عاهنا قد امتد نطاقه واكتسب صياغة رياضية أكمل. وفي الجزء الثاني حلل نيوتن حركة الأجسام في وسط مقاوم وكان هذا ضرورياً لاكتشاف ما إذا كانت الأجرام السماوية تتحرك في وسط مقاوم أم في عضاء خال ويموجب هذا، قام بتطبيق الرياضيات على نظرية الفارات والسوائل. وبين أن قانون بويل والذي بعقتضاه يتغير حجم الغاز بما يتناسب عكسيا مع ضغطه، يمكن اشتقاقه رياضياً من نظرية نرية في المادة. وحسب سرعة الموجات الصوتية، واختبر نتائجه عن طريق الصدى الذي يمكن سماعه بأحد الأبنية في كلية ترينتي. وتحليله استنتج شكل الجسم يمكن سماعه بأحد الأبنية في كلية ترينتي. وتحليله استنتج شكل الجسم الذي يعطى أقل مقاومة ممكنة في مروره خلال سائل واقتراح أنه يمكن دأن يفيد في بناء السفن».

وفى الجرزء الثالث طبق نسقه الميكانيكى الكامل فى تحليل حركة الأجرام السماوية متصوراً إياها ككتل من المادة تشد كل منها الأخرى تبعاً لقوانين الجاذبية. ووضع نيوتن نظرية التوابع الفئكية المصطنعة، وفى ١٧٢٨، بعد وفاته بعام واحد، نشر رسم تخطيطى يوضح مداراتها. إن التباين الحاد بين وصف نيوتن الكامل للعالم الفيزيقى، كما كان معروفا أنذاك، حتى أدق تفاصيله، وبين تلمس كوبرنيقوس للطريق ورجم كبلر للغيب ومحاولات بيكارت الخاطئة، هو على وجه التقريب التباين الحاد بين الفوق بشرى والبشرى. ولم تكتشف الأشياء الصغرى التى تتعارض مع نظريته إلا بعد مائتين من السنين، وبدا أن نيوتن قد ارتفع بالجنس البشرى إلى نطاق معرفى جديد وأرقى. وتبدى عالمه كساعة ميكانيكية كاملة، صنعها الخلاق وجعلها تنطلق فى عملها، ثم تركها لتسير بنفسها إلى الأبد.

واعتقد نيوتن أن التضمنات اللاهوتية لعمله لها الأهمية الأعظم. وحسب أنه أقام الدليل على أن العالم قد صنعه بالضرورة موجود عاقل، وأن الله تبعاً لهذا موجود بالضرورة وهو على أية حال لم ينس أبداً أن نظريته في النظام الشمسي أعطت من حيث المبدأ مفتاحاً لحل أهم المشاكل العملية والعلمية في انجلترا إبان عصره: الحساب الدقيق لخطوط الطول ولنظرية المد والجزر بل وحتى لمستويات المد في الموانئ الإنجليزية الهامة. وضع قبيل نهاية كتاب (البرنكبيا) تعليقاً يقول فيه إن تحليله مقدم خدمات وفيرة لتفسير كل حركات الأجرام السماوية»، وأضاف وكل حركات بحرنا».

وبعد نشر كتاب (البرنكبيا) تاق لمنصب رسمى. فقام تلميذه السابق تشارلز مونتاجو Ch Motague والذى أصبح فيما بعد لورد هاليفاكس Halifax ، بتعيينه مراقباً عاماً لدار سك النقود عام ١٦٩٦، ورئيساً لها عام ١٧٠٠. فأدى مهامه بأمانة وكفاءة تحتذى، وإن كان بلا إبداع خاص وتوفى عام ١٧٢٧ رجلاً ثرياً.

ولم ينشر بوتن بحثه في الرياضيات حتى عام ١٧٠٤، بعد أن قضى روبرت هوك نحبه وأتاح النشر المتأخر للكتاب أن يضمنه ملحقاً عن التأملات العلمية، اسماه (تساؤلات Queries)، كانت قد شغلته طوال حياته، ويبدو أنها احتوت على حقائق هامة، لم يكن قادراً على إقامة الدليل عليها، أو لم يجد الوقت لهذا. وعبر عن الأفكار التي أننت بالديناميكا الحرارية ونظرية الكمومية Quantum وتفكر في أن الذرات بالديناميكا الحرارية ونظريق القوى الكهربائية، وأن الجهاز العصبي تتحد لتكون أجساماً عن طريق القوى الكهربائية، وأن الجهاز العصبي والجهاز العضلي يعملان بواسطة الإشارات الكهربائية. وخمن أن معدل كثافة الماء، ويكاد يقترب هذا من الصواب.

لقد أكمل عمل نيوتن التطور العلمي الصاعد منذ عهد التفجر والنشاط التجارى. وطرح التفسير المتكامل لعالم الملاح، وتوقفت سرعة التقدم العلمي، ما يقرب من مائة عام، ريثما تلقى العلم دفعة جديدة، يمكن مقارنتها من حيث القوة بالدفعة التي حملت نيوتن إلى ذروة الإنجاز.

## الفصل الالدي عفر

# مصادر جديدة للقوي

تلقى انقلاب انجلترا من بلد زرائي إلى بلد صناعى دفعة قوية من هنرى الثامن، وذلك من خلال تصفيته للأديرة. فقد دخل في حوزتها عا يقرب من ربع الأراضى النزرعة. أقر هنرى إنها تدار بأسلوب خاسر، وأعظاها للأتباع ذوى الهمم والذين أمكن الاعتماد عليهم في استغلالها استغلالاً يدر ربحاً أوفر. وأنجب هؤلاء السادة الجدد للأراضى كثيرين من رجال الدولة الذين عملوا في خدمة إليزابيث الأولى وبثوا في عهدها مثل تلك الطاقة الخلاقة، واعتمد الرجال ذوى الطموح آنذاك اعتماداً أكبر على التجارة والنقد كوسيلة للقوة. وحتى العائلات التي امتلكت ضياعاً طوال المثات من السنين نظرت إليها أولاً على أنها أعمال مربعة تمد المدن النامية وقطاع السكان الصناعي المتنامي بالغذاء والمواد الخام، وثانياً على أنها مصدر المأكل والملبس لأنفسهم ولذويهم. واستثمر التجار الناجون ثرواتهم في الأرض وحاكوا أسلوب الحياة الإقطاعي، لكنهم لم يفقدوا منزعهم التجاري الأصيل نحو التملك.

ومن ثم فإن الرجال الأبعد نظراً من الارسئقراطية القديمة وأقطاب الريف الجدد الذين هم أصلاً تجار قد انهمكوا في التطوير التجارى والتقنى لضيعاتهم. وكانت نظم صرف المياه بهدف جعل المستنقع المهدر منتجاً، بعضاً من أسبق وأكبر المشاريع التي نشأت عن زراعة الأراضى

على أسس أقرب إلى الأعمال التجارية. وفي عام ١٩٣٠ شكل إيرل بيدفورد الرابع شركة لتصريف مياه خمس وتسعين ألف فدان (١) من البطحاء. واستخدموا المهندس الهولندى فرمويدن Vermuydem لتنفيذ نظام الصرف. فشق قنوات حول الأماكن المرتفعة من الأرض، حتى تنصرف مياه الأمطار منها مباشرة وتصل إلى الأنهار، وهذه الطريقة حالت بينها وبين الانسياب إلى المستنقعات، والتي كانت فيما سبق بمثابة بركة اسنة واسعة ومستديمة، وكنتيجة لهذا جفت مساحة المستنقعات وأمكن زراعتها. واستغرق تنفيذ خطط فرمويدن عشرين عاماً. ومنذ ذلك الوقت تزايدت مساحة الأفدنة الزراعية من أراضى عاماً. ومنذ ذلك الوقت تزايدت مساحة الأفدنة الزراعية من أراضى غدان ، وفرت المساحات الشاسعة من أخصب بقاع انجلترا التي تغل عادة ضعف المحصول المعهود.

ونظم صرف المياه هذه اثارت الاهتمام بمشاكل المساحة والحفر والهندسة الهيدروليكية وتطوير المضخات. والمضخات كان يمكن تسييرها بالطواحين الهوانية وليس عدم انتظامها في أداء عملية رفع مياه التصريف بالعقبة الكاداء التي يستحيل تجاوزها، إذ لم يحدث أبداً في أي وقت مضى أن كان من انصروري ضخ مياه التصريف بعيداً طالماً يتم رفعها. فانكب ملاك الأراضي ذات مصادر التعدين على استثمارها بنفس الروح الاكثر نزوعاً لطبعة العمن التجاري. والمحصلة أن سادة الأراضي ذوى العقول العملية التجارية في أواسط القرن السابع عشر أصبحوا شديدي العناية بالماكينات، وخصوصاً ماكينات انضخ. فاحتاجوا إلى مصدر طاقة جديد لتسيير وخصوصاً ماكينات انضخ. فاحتاجوا إلى مصدر طاقة جديد لتسيير

<sup>(</sup>۱) في الأصل الانجليزي ليس (فذان) طبعاً، بل آكر Acre وحدة تقسيم الأراضي الزراعية في الجلترا، لكنا فضلنا ترجمته بـ (فدان) وهو وحدة تقسيم الأراضي الزراعية في مصر. رغم اختلاف مساحة الأكر عن مساحة الفدان، حتى بكون أقرب إلى القارئ خصوصاً وأن المعنى لا يتغير البتة بفارق المساحة هذا. (المترجمة)

وكان ماركيز وركستر Marquis of Worcester ذوى العقول المتوجهة للماكينات. نشر كتاباً بعنوان «قرن للاختراعات» فرى العقول المتوجهة للماكينات. نشر كتاباً بعنوان «قرن للاختراعات» ميكانيكي، وحصل عام ١٦٦٣ على ترخيص لرفع المياه بواسطة البخار. فقد فكر، مثل آخرين في ضغط البخار كمصدر جديد للقوة، وكانت المشكلة هي اصطناع وسيلة تمكن من استغلاله. وصمم مضخة أمكن بواسطتها أن يندفع الماء من أعلى أنبوب عن طريق بخار يتصاعد من مرجل. وتؤدى هذه العملية على ثلاث حركات، محكومة بثلاثة صنابير أو سدادات، أحدها في أنبوب البخار المتصاعد من المرجل، والثاني أعلى أنبوب انطلاق الماء أما الثالث فيحكم تدفق الماء إلى أسفل أنبوب الإنطلاق وعن طريق عمل الصنابير الملائم، يدفع البخار الماء إلى أصاف أنبوب النطلاق وكافت ولاقصى مستوى، وهكذا يتم رفع الماء. أتت أوصاف المركيز أقرب إلى الإبهام، ربما لأنه لم ينجز كل العمل في اختراعاته الميكانيكية، أو لعله كان يخفي التفاصيل الحاسمة كي يحبط مسعى المقادين.

وفي عام ١٦٩٨ نجح سيفري savery في تقديم مضخات بخارية مؤسسة على هذه المبادئ، لرفع الماء من أجل سد الاحتياجات المنزلية في البيوت. ولم تكن ملائمة للاستخدام الصناعي، إذ كانت عاجزة عن إحداث الأثر المطلوب وعرضة للأعطال. فالبخار على اتصال مباشر بالماء، ويتكثف بسرعة شديدة، ويتبع هذا نقصان في قوة الضغط وأدت محاولات سد هذا النقصان عن طريق زيادة الضغط إلى انفجارات. فكان الاحتياج إلى طريقة لحفظ البخار بمناى عن الاتصال المباشر بالماء. وحوالي عام ١٦٩٠ أظهر المخترع الفرنسي دنيس بابين D.Papin، وهو

<sup>(</sup>۱) لعل من الأصوب لغوياً ترجمتها (حيلة)، خصوصاً وأن علم الميكانيكا عرفه العرب في تراتهم الزاخر تحت اسم (علم الحيل). ولكننا وجدنا (حيلة) لن تعطى القارئ المعاصر المعنى المقصود. خصوصاً وأن هذا المصطلح الآن يستعمل كثيراً في اللغة الجارية بمعنى جهاز دقيق.

مخترع وعاء الطهى بالبخار، كيف يمكن رفع مكبس فى اسطوانة تحوى قليلا من الماء عن طريق جعل الحرارة خارج الأسطوانة. وتحول الماء إلى بخار، يدفع المكبس إلى أعلى.

إما أول محرك صناعى فعال يستخدم البخار، فقد اخترعه، حوالى عام ١٧٠٢، تاجر أدوات معدنية فى ديفرنشير Devonshire يدعى نيوكومن (الاسلام)، تاجر فى المعاول والمجاريف وأدوات معدنية أخرى، وكان على درابة مباشرة بالاحتياجات الملحة لصناعة التعدين فى ميدلاندن وبالمثل تماماً فى ديفون وكورنوال. فنجح فى إدخال مكبس بابين فى الية المضخة البخارية التى تصورها وركستر وسيفرى، فيجعلها فعالة وقوية بما يكفى لأن تكون ماكينة صناعية عملية، وتكونت أساساً من أسطوانة تشغيل تحتوى على مكبس. والمكبس يدفعه بخار يتصاعد من مرجل. وعندما يعلم المكبس فى داخل الأسطوانة يُفصل البخار، وينثر داخله رذاذ الماء البارد. وهذا يجعل البخار يتكثف والضغط الجوى فوق المكبس يدفعه إلى أسفل، كما كان الحال فى التجربة التى أجراها جويرك على الكرات فى ماجديبورج وكان المكبس موصولاً برافعة ذراع، بحيث أنه حين يهبط إلى اسفل، كان الطرف الآخر من الذراع يلحق بقضيب يحرك حين يهبط إلى اسفل، كان الطرف الآخر من الذراع يلحق بقضيب يحرك مضخة فى قاع المنجم.

كانت ألبة نيوكومن من حيث المبدأ تماثل تماماً المضخة اليدوية العادية لرفع الماء من بئر في المرعى. فبحث عن دعم الحكومة لتطوير محركه. ويبدو أن إسحق نيوبن هو الذي تحقق من أمره، وعلى أية حال كان مقتنعاً بأن نيوكومن لديه فكرة خاطئة عن كيفية عمل محركه ومع هذا عمل محرك نيوكومن. لقد أقحم طاقة البخار في الصناعة وخصوصاً لضخ الماء بعيداً عن مناجم المعادن ومناجم الفحم، وعلى الرغم من كفاعة المتواضعة فقد بقى في ميدانه خمسين عاماً. وهذا لأنه

(۱) توماس نیوکومن (۱۶۹۳ ـ ۱۷۲۹).

كان يمكن أن يعمل بنفايات الفحم، التي لا تكلف أية نفقات فعلية في حفر المناجم.

أعطى محرك نيوكومن دفعة كبيرة لتطوير استخراج المعادن من المناجم فى كورنوول، واستخراج الفحم من المناجم فى ميدلاندز -MID LANDS (الأراضى الوسطى) والشعال الشرقى واسكوتلندا وبذلت محاولات لاستخدامه فى تسيير المطاحن، بل وحتى السفن، ولكنه لم يكن ملائما أو فعالاً بما يكفى لأداء هذه الأغراض.

وفي غضون هذا كان ملاك الأراضى الجدد يكونون ثروات طائلة. ولعل السير هوج سميتسون H.Smithson، نجل مالك الأراضى الرئيسى في يوركشاير، أكثرهم إثارة للعجب والإعجاب، كان يستشرف الأمور من منظور رجال الأعمال. فتزوج عام ١٧٤٠ من إليزبيث بيرسى Porthumbrland وحفر مقالع وريثة أراضى عائلة بيرسى في نورثامبرلاند Northumbrland وحفر مقالع كثيرة للفحم في أراضى العائلة، فارتفع عائدها من ١٦٠٧ جنيهات في عام ١٧٤٩ إلى ١٠٠٠٠ جنيه في عام ١٧٧٨ إذ كان يتم استيراد وقود الفحم من نيوكاسل(١) Powcastle من أجل احتياجات السكان في لندن الأهلية والصناعية، وكانت تتزايد سراعاً. وأصبح سميتسون أول دوق لنورثامبرلاند، وكانت حاشيته أكثر عداً وعدة من حاشية الملك جورج الثالث، مما يعطى إيضاحاً ساطعاً لمكانة ونفوذ أقطاب الصناعة الجدد.

وحتى محركات نيوكومن لم تعد تستطيع مجاراة المطالب النهمة لأقطاب الصناعة الجدد. ففي مناجمهم كانت مراكب الفحم تجر من نفق

<sup>(</sup>۱) كانت نيوكاسل دائما هى موطن الفحم الوفير، حتى دخل صميم اللغة الانجليزية التعبير ۱۵ carry coal to Newcasile : يجلب الفحم إلى نيوكاسل) للدلالة على من يجلب شيئاً لمكان يستحيل أن يحتاجه لكثرة توافره، كما نقول بالعربية: (يجلب التمر إلى هجر، أو يجلب الماء إلى حى السقائين) ولكن استطاع سميئسون لقربه أن يقوم هو بتوريد الفحم إلى لندن لسد احتياجاتها المتزايدة، فتتزايد ثروته بمعدل قل أن يتكرر.

المنجم إلى قيعان غوره، ويحمل الفحم إلى خارج مداخل المنجم بواسطة مرافع يدوية أو مرافع تعمل عن طريق الخيول، فلم تكن العملية تنجز بالكفاءة المنشودة.

وأصبح من الضرورى وجود محركات لمعدات مناجم الفحم الرافعة، من أجل نقل الحمولات في عربات لأعلى المنجم. هذا فتح المجال للطلب على محركات تستطيع أن تجعل العجلات تدور.

حدثت تطورات مشابهة فى مراكز أخرى ذات مزايا طبيعية، من قبيل مقاطعة كلايد فورث Clyde Forth فى مراكز سكوتلندا. فقد اشتملت هذه المقاطعة على ترسبات فحم وموانئ بحرية ملائمة، مثل جرينوك -Gree nock وجلاسكو Glascow فى كلايد، وليث Leith فى فورث. وكانت لجلاسكو تجارة متنامية فى السكر والطباق مع جزر الهند الغربية وأمريكا، ولليث تجارة متنامية مع البلدان البلطيقية فى الأخشاب والذرة. وبلغت تجارة جلاسكو حجماً كبيراً حتى أن أحد تجارها استورد عام وبلغت تجارة إلى اثنى عشر من مجمل الطباق الذى استهلكته أوروبا.

وكان تجار جلاسكو هؤلاء ذوو الثراء الفاحش لهم ناد، دعوا إليه استاذ الفلسفة الأخلاقية في جامعة جلاسكو. إنه أدم سميث A.Smith وشرحوا له أصول أعمالهم التجارية. وقد استخلص سميث خطة هذه الأصول ودونها في كتابه (ثروة الأمم The Wealth of Nations)، فأصبح الكتاب المدرسي لعالم الأعمال التجارية الجديد، طوال المائة عام التالية.

وأصبحت الموانئ من شاكلة جلاسكو المراكز السكانية التى ازدهرت فيها التجارة مما أدى إلى فتح الأسواق للبضائع الاستهلاكية والسلع الترفية، من قبيل المنسوجات والويسكى. وطرحت صناعة هذه المنتجات إشكاليات بشأن الصباغة والتقطير وشيدت المصانع لتحويل الواردات، كالسكر الخام والجلود إلى منتجات للمأكل والملبس، وكان لجلاسكو

مدبغة فى أوربا، وأنشئت المحال الهندسية لصنع المراجل من أجل تكرير السكر. وتطلبت هذه التطورات الصناعية معرفة بالكيمياء والفيزياء. وهب الصناع فى جلاسكو يطالبون الجامعة بأن تبدأ فى تدريس مقررات فى الكيمياء علّها تؤهل بنيهم لإدارة مصانعهم. وبدأ أستاذ الطب البارز وليم كولن W.Cullen مقررات فى الكيمياء، وأقام معملاً كيميائياً للعمل التجريبي، ليلبى هذا المطلب على وجه التعيين. ولازالت جامعة جلاسكو تملك تقارير عامى ١٧٤٧ و١٧٤٨، وفيها عوقب كولن لشرائه كتباً وموادً كيميائية لهذه الأغراض.

وكما لاحظ دوماس M.Doumas<sup>(۱)</sup>، كان الكيميائيون وعملهم في القرن السابع عشر وبواكير القرن الثامن عشر بصفة عامة محلاً للإزدراء.

«الكيميائيون لابد وأن تُحمى بهم الأفران، إنهم يعملون بمواد خبيثة الرائحة، وملابسهم عموماً مغطاة بحرائق وأدران، وكانت تجاربهم مصدراً لعديد من الشكاوى العامة. كل هذا أخذ في التغير شيئا فشيئا، عندما بدأت دراسة الكيمياء تدر عائداً مادياً متزايداً، وعندما أصبحت المعامل مجهزة تجهيزاً حسنا».

إن كولن واحد من أعظم أطباء زمانه، وكان معنياً بالكيمياء أساساً من زاوية طبية بيد أنه لبى المطلب الصناعى الجديد بالبحث فى كيمياء تبييض وتنقية ملح الطعام. وكانت عملية التقطير أساسية فى الصناعات الناشئة، وخصوصاً فى تصنيع الويسكى، ويعتمد التقطير على التبخير، فاجتذبت هذه الظاهرة اهتمام كولن. وبينما كان يطالع بياناً عن التجارب الكيميائية والفيزيائية الأخيرة، ساقه هذا إلى أن يراوده التفكير فى أن الماء والسوائل الأخرى حين تتبخر تحدث انخفاضاً فى درجة الحرارة. فأمر واحدا من تلاميذه أن يغمس على وجه السرعة مقياساً للحرارة

( المترجم)

(١) من أهم علماء الكيمياء ومؤرخيها في تلك المرحلة.

داخل وخارج سائل، ويزيد من معدل البخر بأن يحرك في الهواء بسد عة شديدة. وبهذه الطرق، نجح في إنتاج قطرة الكحول في درجة الحرارة على وبعد هذا أجرى تجارب على زيادة معدلات البخر، ومن ثم درجة البرودة، وذلك بوضع الماء أسفل مضخة هوائية وتقيل الضغط الوقع فوقه، نجح في إنتاج الثلج بهذه الطريقة، وأصبح مخترعاً لأول ماكينة تبرد الطعام لحفظه. وهذا أول شكل من أشكال المدرك الحراري؛ على هذا النصو أندفع البحث في أتجاه المحركات الصرارية منذ النطور الصناعي والعلمي في جلاسكو.

كان جوزيف بلاك J.black من بين تلاميذ كولن فى جلاسكو، نجل جون بلاك وهو مستورد للخمور الاسكتلندية ـ الأيرلندية من بلفاست Belfast واستقر فى بوردو Bordeaux. أرسل جون بلاك ولده جوزيف إلى أدنبره ليدرس الطب على يد كولن، الذى انتقل إلى جامعة أدنبره ولكن جوزيف وجد نفسه مهتماً أكثر بمحاضرات كولن الكيميائية. أدرك كولن مواهبه الفذة ورفض اعتباره تلميذاً وعامله كمساعد شخصى.

كانت متطلبات الصناعات الكيميائية الجديدة في جلاسكر هي التي ترعز مباشرة بمقرر كولن الكيميائي. وحتى ذلك الحين، كانت الاحتياجات الطبية قد تركت تأثيراً كبيراً على الكيمياء، وكانت هذه الاحتياجات كيفية أكثر منها كمية، إذ كان الأطباء معنيين اساساً بالتأثيرات الشافية أكثر من عنايتهم بالكميات الدقيقة للعقاقير المستعملة. واختلف الموقف في الصناعة الكيميائية. إذ كانت مقادير المواد الخام المستعملة ضخمة، وبالمثل كانت مقادير الوقود المستهلك في عمليات التصنيع. وعلي هذا وبالمثل كانت نفقات المواد الخام والوقود كبيرة جداً، والأرباح تتوقف على الاستغلال الاقتصادي لها. هكذا أملى تطور الكيمياء الصناعية القياس الدقيق للمواد التي تتدخل في العمليات الكميائية، ولكمية الوقود المستهلك؛ كي يمدها بالحرارة الضرورية لحدوثها.

استوعب جوزيف بلاك من حيث هو طالب هاتيك الاتجاهات، وامتلك القدرة على تطبيقها في الكيمياء والفيزياء على السواء. وقبل أن يبلغ عامه الثلاثين، ابتكر التحليل الكيميائي الكمي، ووضع أسس النظرية الكمية للحرارة، عن طريق اكتشافه الحرارة النوعية للمواد، أي كمية الحرارة اللازمة لرفع وحدة واحدة من الكتلة درجة حرارة واحدة واكتشافه الحرارة اللازمة للمونية، أي الحرارة المطلوبة لإحداث تغيير في الحالة، كالتغيير من سائل إلى بخار، وبغير رفع درجة الحرارة. وعُين هذا الرجل الموهوب استاذا للطب ومحاضرا للكيمياء في جامعة جلاسكو عام ١٧٥٦، عندما كان في عامه الثامن والعشرين.

وكان الكسندر ماكفرلين A.Macfarlane أحد نجار سكوتندا الأثرياء، وانفق على مرصد فلكى جيد في جاميكا، أوصى بترريث معداته لجامعة جلاسكو وقد وصلت إلى الجامعة في صناديق التعبئة، وتم إيداعها بالمخان. كانت الحاجة إلى صانع آلات ليفضها من مغاليفها وينظمها كي تعمل. وكان لاستاذ الكلاسيكيات() قريب ساب يدعى جيمس واطكي تعمل. وهو صانع آلات يلاقي شظفاً في العيش. اقتنعت الجامعة بأن تعهد للشاب بالعمل كصانع آلات للجامعة، وأوكلت إليه مهمة تنظيم الأجهزة الفلكية الموصى بتوريثها.



<sup>(</sup>١) الكلاسيكيات هي علوم ولغات الحضارتين الإغريقية والرومانية، الأصول القديمة للحضارة الأوربية.

## اختراع المحرك البخاري

عين جيمس واط صانع آلات لجامعة جلاسكو عام ١٧٥٧، وكان آنذاك في الحادية والعشرين من عمره. ليست أصوله غائرة. إنه سليل عائلة أبيردونية، من رياضيين تطبيقيين ومعلمي ملاحة، منحدر من صلب تيار الخلق العلمي في عصر الكشوف الجغرافية والتجارة، والذي أفضى إلى نصرة العلم النيوتوني. ونشأ في أسرة تعلق في غرفة معيشتها صورة نيوتن على حائط وصورة نابير على الحائط الآخر. كان جده قد استقر في جرينوك ليمارس مهنته في الميناء المتنامي بفعل التجارة مع الهند الغربية. وتبعه ولده جيمس، أبو المهندس جيمس واط، والذي مارس أعمالاً حرة من قبيل تزويد السفن بالشمع، وبالآلات الملاحية، وكان متنبك سفينة صغيرة.

انتوى والد جيمس واط أن يورثه أعمالاً حرة جديرة بالاعتبار. ولهذا لم يُدرب على امتهان حرفه ولا أرسل إلى جامعة. وعلى أية حال تبددت ثروة العائلة بفقدان السفينة في عرض البحر. وبسبب سن جيمس واطلم يكن من الممكن أن تقبله نقابة الصناع في جلاسكو التي تضم صناع الآلات، ولذا أرسل إلى لندن ليحوز خلسة على تدريب، وبغير عضوية في نقابة للصناع. وعندما عاد إلى جلاسكو عام ١٧٥٦، لم يؤذن له بافتتاح متجر ألات في المدينة. ولكن لم ينطبق هذا التنظيم على عمل الجامعة، إذ

قصبة العلم

تمتعت بالإعفاء من تشريع النقابات العائد إلى نظام وضعه البابا عام ١٤٥١. وعندما افتتح واط متجره للآلات في الجامعة عام ١٧٢٧ كان في الحادية والعشرين من عمره، وجوزيف بلاك في التاسعة والعشرين، وآدم سميث في الخامسة والثلاثين، وثمة كوكبة من أساتذة آخرين متميزين. أما قريبه مويرهيد فأحد محرري طبعة فوليس Foulis العظيمة لجيبون. فقد كانت جلاسكو آنذاك أحد مراكز الإبداع العقلي في العالم.

وبينماكان كولن وبلاك يبدآن تعليمهما وإعدادهما العلمي لدراء المستقبل للصناعات الفنية الجديدة، كان زميلهما جون أندرسون .I المستقبل للصناعات الفلية الطبيعية (۱) يعتزم القيام بالتعليم والإعداد العلمي للحرفيين الذين تتطلبهم الصناعة الجديدة. ففتح أبواب فصوله الدراسية للصناع، وكان يأذن لهم بالحضور بملابسهم العمالية. وألقى محاضرات في المباديء العلمية والهندسية، موضحًا بالتجارب والنماذج العاملة. وبعد هذا تخلي أندرسون عن آلاته وكتبه وأطيانه كي يؤسس معهدًا للإعداد التقني للعمال. إنه المعهد الأندرسوني -Andersonian In معهدًا للإعداد التقنية العليا -Roy وقت لاحق المدرسة الملكية التقنية العليا -Roy وبفضل قيمة Strathclyde وبقضل قيمة جهود أندرسون، يمكن اعتباره مؤسس التعليم الفني في بريطانيا.

ومن بين النماذج التى استخدمها فى محاضراته كان ثمة نموذج لمحرك نيوكومن وعلى أية حال لم يكن يدور بصورة ملائمة. فاعطاه إلى جيمس واط ليرى ما إذا كان يستطيع أن يفعل أى شىء حياله. وأجرى محاولات فى بدائل شتى حتى جعل المحرك فى النهاية يدور بصورة متصلة. وفيما بعد قيل عن واط إنه يختلف عن «مجرد ميكانيكى» فى أنه

<sup>(</sup>۱) ظل ظل اسم الفلسفة الطبيعية يطلق على ما يعرف اليوم بالعلوم الطبيعية وبخاصة علم الفيزياء حتى النصف الثانى من القرن الثامن عشر وهو ما نراه من عنوان مؤلف نيوتن المشهور (المبادىء الرياضية للفلسفة الطبيعية).

لم يتركه على علاته، بل انكب على محاولات ليكتشف لماذا لا يعمل. وكان في السابعة والعشرين من عمره حينما بدأ في هذا البحث. ومرت عليه ست سنوات كصانع آلات للجامعة، وأصبحت ورشته ملتقى العلماء المبدعين، والذين استمتعوا بمناقشة مسائل العلم وآلاته مع هذا الحرفي العبقرى ذي العلم المتين. واكتسب الأستاذ الموهوب بلاك عادة أن يقوم بزيارات غير متوقعة لواط ويمسك بآلاته، مطلقًا لنفسه الصفير بينما يقوم بتعديلات طفيفة.

وفي هذه الأجواء، اكتسبت عبقرية واط العوائد العلمية. واكتشف أن النموذج لم يكن يعمل بسبب تأثيرات المقاييس. فقد كان نموذجًا مطابقًا لمحرك نيوكومن ذى الحجم الكامل. في مثل ذلك النموذج كانت نسبة مساحة جدران الأسطوانة إلى الحجم الكلى أكبر كثيرًا من نسبتها في المحرك بالحجم الكامل. وتبعًا لهذا، كان معدل الحرارة المفقودة من أسطوانة النموذج أكبر كثيرًا من معدلها في المحرك بالمقاييس الكاملة. ولم يستطع مرجل الإنموذج أن يمده بالبخار بالسرعة الكافية لتعويض هذا التأثير، من ثم توقف المحرك بعد بضع دورات. وحينئذ شرع واط في دراسة منهجية لحركة الحرارة في كل عملية من عمليات المحرك. ووجد أن أسطوانة النموذج مصنوعة من النحاس الأصفر الذي يوصل الحرارة في المحرك بعد بالمحل المعادرة الكامل.

ثم حاول أن يتتبع ما يحدث داخل أسطوانة محرك نيوكومن، مستفيدًا من اكتشاف كولن لمفعول تبخير الماء تحت ضغط منخفض. فحاول أن يزيد الاستفادة من الفراغ الناجم عن تكثيف الماء بواسطة رذاذ الماء البارد. فجعل خزان الماء البارد أوسع، ولكن وجد أن هذا بينما يزيد الاستفادة من الفراغ، فإنه يزيد الحاجة إلى بخار أكثر لرفع درجة حرارة الأسطوانة في دورة التشغيل التالية. والقياسات التي أجراها بينت

الفائدة العظمى التى يمكن أن تجتنى إذا أمكن تكثيف البخار بطريقة ما أخرى غير تبريد الأسطوانة. ولكن على الرغم من بذله جهودًا مكثفة. فإنه لم يستطع فى بداية الأمر أن يتبين أية طريقة أخرى لتحقيق هذا.

فبحث فى تأثير درجة الحرارة والضغط على نقطة غليان الماء ورسم نتائجه فى منحنى بيانى، لكى يكتشف أفضل ظروف الحرارة والضغط لإدارة المحرك. ووجد أن الحجم المعطى من الماء حينما يتحول إلى بخار، فإنه يشغل حجمًا أكبر بألف وثمانمائة مرة فمكنه هذا من حساب حجم البخار المستهلك فى كل دورة من دورات تشغيل المحرك، وكم كانت دهشته حين اكتشفت أنه يعادل أضعاف حجم الأسطوانة، واكتشف أيضًا أن كمية بخار صغيرة بصورة ملحوظة يمكنها رفع درجة حرارة الماء إلى نقطة الغليان؛ وهى فى الواقع تستطيع رفع درجة حرارة كمية من الماء البارد تعادل ستة أضعاف وزنها، إلى نقطة الغليان. وأخبر بلاك بهذا الاكتشاف، فشرح له بلاك أن هذا مثال لانتقال الحرارة الكامنة حين تتغير الحالة من بخار عادى إلى ماء سائل. وكنتيجة لهذه الأبحاث، اكتسب واط رؤية جديدة تمامًا ذات خاصة تكميمية لصميم عمل محرك نيوكومن. لقد منحته سيطرة دقيقة وعينية على كفاءة المحرك المنخفضة وعلى المغنم الاقتصادى الكبير الذى وعينية على كفاءة المحرك النخفضة وعلى المغنم الاقتصادى الكبير الذى

لقد استغرقته هذه المشكلة طوال عامين قبل أن يومض الحل في ذهنه بينما كان يتنزه سيرًا على الأقدام عبر جرين جلاسكو Green Glascow صباح يوم أحد فقد تراءى له بغتة إمكانية حيازة غرفة فراغ منفصلة ويمكن أن ينطلق داخلها البخار المستنفد من أسطوانة المحرك ويتكثف. وفي غضون ساعات قلائل كان قد بنى في خياله طرق إنجاز هذا. فقد أدرك أنه من غير المكن أن نمنع البخار من التسرب حول المكبس بأن نغطيه بالماء، كما في حالة محرك نيوكومن، وذلك لأن الأسطوانة ستبقى دائمًا ساخنة. وساقة هذا إلى إدخال البخار إلى الأسطوانة أعلى المكبس واستغلال ضغطه في دفع المكبس إلى أسفل، بدلاً من استغلال الضغط الجوى.

هكذا اخترع واط محركًا بخاريًا سديدًا، لأن محرك نيوكومن كان يستغل البخار بمحض طريقة غير مباشرة. وقياسات واط السابقة على البخار جعلته على وعى بأن كفاءة محركه سوف تعادل أربعة أضعاف كفاءة محرك نيوكومن وفي غضون أسبوعين كان قد صنع نموذجًا عاملاً لحركه، موجودًا الآن في متحف العلوم بلندن. إن اختراع جيمس واط للمحرك البخارى السديد لهو أهم اختراع في العصور الحديثة. فانجازه، شأن إنجاز كويرنيقوس ونيوتن، وربما أكثر، وضع الحدود الفاصلة بين التاريخ القديم والتاريخ الحديث، وذلك لأنه فتح الطريق لإنتاج قوة بلا حدود. فحدود القوة اليدوية والحيوانية، وقوى الرياح والماء بل وحتى حدود قوة محرك نيوكومن الذي يسير بالضغط الجوى وقفت جائلا دون التوسع الثورى في ما ينتجه الإنسان وفي مسعاه.

ولم تكن عبقرية واط في تطوير محركه، وفي الهندسة اللازمة لهذا الغرض، بأقل لفتًا للانتباه من الاختراع ذاته. إذ كانت الهندسة قبل عصره عمل الحرفي. والحرفيون هم الذين بنوا محركات نيوكومن، وعن طريق تركيب أجزائها من المواد الخام وهم في مواقعهم، بنفس الطريقة التي لاتزال تبنى بها المنازل الريفية في يومنا هذا. لقد عمل هؤلاء الرجال بقياسات تقريبية، إلى حد يقترب أدناه من ثمن بوصة. إحدى مناقب محرك نيوكومن، أنه يمكن أن يعمل على الرغم من كونه مصنوعًا بتلك الطريقة التقريبية الغشوم، وعندما حاول واط أن يبني محركًا ذا حجم صناعي، فيه يمارس ضغط البخار تأثيره مباشرةً على المكبس، وجد المهندسين الميكانيكيين المعاصريين له عاجزين عن صنع آلة بالدقة وجد المهندسين الميكانيكيين المعاصريين له عاجزين عن صنع آلة بالدقة بمهمة طويلة وشاقه للتطوير الهندسي المكلف، وأن يحصل على التمويل النقدى الذي يمكنه من المثابرة على هذه المشكلة.

وأول من دفع دعمًا لأعماله هو الدكتور جون روبيك J. Roebuck مخترع عملية غرفة الرصاص من أجل تصنيع حمض الكبريتيك. وهذه العملية خفضت ثمن أهم الكيمياويات الصناعية لدرجة مدهشة. وقد تبدت لروبيك إمكانيات صناعية هائلة بمنطقة نهر كارون Carron في فيرث فورث Firth of Forth. فأسس ثمت مجمعًا صناعيًا، فيه يستخرج الفحم من مناجمه ويصهر خام الحديد، ويتم تصنيع مجال من المنتجات يمتد من المدفع إلى المراجل. وكان لابد من إنجاز هذا تبعًالأكثر المبادىء العلمية والتقنية المعاصرة تقدمًا. وقع روبيك في صعوبات أورثها فيضان خطير في مناجمه، فبات معنيًا عناية ملحة بمشكلة ضخ المياه من المناجم. احتاج إلى شيء ما أقوى من محركات نيوكومن. وبوصفه عالًا، أمسك بجمع اليدين على أهمية ومغزى اختراع واط للمكثف المنفصل، ومن ثم انطلق بحماس في تشجيعه وتمويله. ولكن في وقت لاحق توًا لهذا وقع روبيك في مصاعب مالية. وكان على واط أن يجد ممولاً آخر.

وفي بيرمنجهام Bimimgham ، كما هو الحال في مراكز صناعية أخرى، بحث المصنعون الأكثر تقدمية عن مصادر متزايدة للقوة. وكان رائدهم المبرز ماثيو بولطن M. Boulton الذي يقوم بتصنيع سلع معدنية تبعًا لخطوط منظمة تنظيمًا عقلانيا، يبحث عن محرك يمكنه أن يجعل عمله يدور بغير انقطاع، وبالتالي يستطيع اغتنام مزايا الإنتاج المطرد استغل القوة المائية والتي هي عرضة للتوقف في فصول الجفاف فينقطع الإنتاج. فكانت فكرته أن يحمل على محرك يمكنه ضخ نفس المياه إلى ساقيته مرارًا وتكرارًا حيز فجريان الماء في الترع.

إن نمط أعمال بولطن وشخصيته التقنية التقدمية اجتذبت رجالاً ذوى مواهب. وأصبح بنيامين فرانكلين واحدًا من أصدقائه وناقش معه المشاكل التقنية. وساعده إرازموس دارون، الطبيب الرائد في ميدلاندز W. Small بنفس الطريق. وأوصاه فرانكلين بأن يرعى الدكتور وليم صمول W. Small لا

وهو طبيب وعالم فيزياء اسكوتلندى، كان أستاذًا فى فرجينيا، حيث قام بالتدريس لتوماس جيفرسون<sup>(۱)</sup>، وقال جيفرسون فيما بعد: «إنه حدد مصير حياتى». اضطر صمول أن يغادر فرجينيا بسبب اعتلال صحته ومن ثم أسعده أن يستقر فى ببرمنجهام تحت رعاية بولطن. عرف صمول مواطنه الاسكتلندى جيمس واط. ومن أجل صمول، جاء واط ليزور بيرسينجهام. فى الزيارة الأولى كان بولطن بالخارج وبصفة خاصة قام إرزموس دارون باستقبال واط، وللوهلة الأولى أدرك عبقريته وشخص مزاجه.

(۱) (توماس جيفرسون Thomas Jetferson من أهم أقطاب الحضارة الأمريكية). إن جاز هذا التعبير، في الواقع وفي الفكر. فهو الذي صاغ عبارات إعلان الاستقلال، وكان حاكماً لولاية فرجينيا، وتقدم عام ١٨٠٠ لوئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان قد تلقى أصوليات اللبيرالية والحرية من جون لوك. فيلسوف الحرية الانجليزى، فأعملها ليكون من طليعة الرواد الذين حاولوا تشكيل معالم وقسمات للمجتمع الأمريكى المهجن والمختلط الأصول، عساه أن يصبح مجتمعاً ذا شخصية. وطبقاً لما تلقاه من جون لوك، بمعية مبادىء الثورة الأمريكية المأخوذة من مبادىء الثورة الفرنسية، دارت كل جهود جيفرسون حول تأكيد الحرية فى ثلاثة ميادين: السياسة والدين والتعليم من فى دفاعه عن حرية السياسة، أكد حق الثورة على الحكومة القائمة إن هى قصرت فى مخقيق السعادة التى من أجلها تعاقد الأفراد على قيام تلك الحكومة، ويعرض لنا جيفرسون صورة الشخصية الأمريكية التى تبحث عن المنفعة دائماً حين نلقاه يتحفظ وفيما هو موثق ومكتوب بشأن حق الثورة على الحكومة فلا يجيزه إلا إذا أفحشت فى الفعل، بينما ينطلق بهذا الحق فى تطرف وحرارة حين يخطب أو يحاول استمالة الجماهير والمستمعين، حتى يقول: واللهم لا تقدر لنا أن نظل عشرين عاماً بغير ثورة مد لأن يحاول استمالة الجماهير والمستمعين، حتى يقول: واللهم لا تقدر لنا أن نظل عشرين عاماً بغير ثورة مد لأن

والاقتصاد لا ينفصل عن السياسة، فلا ينفصل عن هذا دفاع جيفرسون عن حرية الملكية، والتي جعلها بدورها محدودة بالحدود التي تمكن الآخرين من التمتع بها. أما دفاعه عن الحرية الدينية فيقول على الحد من سلطة الهيئات الدينية، فليس من حقها أن ترغم أحداً على الإيمان، أو أن تضطهد إنسانا بسبب عقيدته، وقياساً على الدفاع عن كل صور الحرية التي لا تضر الآخرين، يكون لكل إنسان الحق في اعتناق أو إنكار أية عقيدة. يقول: «لن أنزل بجارى أذى» لو قلت إن في الكون عشرين إلها، أو قلت إن ليس هناك إله، لأن هذا القول لا يسلبه مالاً ولا يكسر له ساقاً».

\_ وعقل الفرد مرجعه الوحيد في السياسة والدين، فوجب تعميم التعليم بين الناس جميعًا. وصحيح أن الناس ليسوا متساوين في قدراتهم العقلية، إلا أنه يجب قبلاً تهيئة فرص متساوية للتعليم أمام الجميع. وعندما توفي جيفرسون كتبوا على قبره \_ كما أوصى أهم ثلاثة أعمال أنجزها: صياغة (إعلان=

وفي الزيارة الثانية قابل واط بولطن، وسرعان ما أدرك هذان الرجلان المبرزان أنهما شخصيتان متكاملتان؛ فلدى واط العبقرية ولدى بولطن حس الأعمال الحرة. تصور بولطن خطة ضمان الترخيص لمصدر القوة الجديدة في سائر البلدان ثم سحب مبالغ الجُعالة(١) عليه من العالم أجمع. وأسس بولطن شركة منفصلة، شركة بولطن وواط، لتصنيع المحرك البخارى. فأصبحت أشهر شركة هندسية في زمانها . فيها نجد الرسم الهندسي الحديث لآليات الإنتاج، وتصميمات تخطيطية لنماذج الماكينات في الورش، ودراسة أوضاع العمل والتأمين الصناعي كل هذا يتم تجويده بل وإيجاده إيجادًا لدرجة حقيقة بالاعتبار، وتطلبت أعمال بولطن وواط فريق عمل قديرًا ضم هذا الفريق وليم مردوك -W, Mur dock، الذي أضاء مهام العمل بغاز الفحم، وثمة رجل آخر تمتع بنفس القدر من الموهبة، وهو المهندس جيمس سنزن J. Southern اخترع بمشاركة واط المؤشر البياني. وهذا الاختراع الحاسم يضع رسما بيانيًا لتغيرات الضبغط ودرجة الحرارة التي تحدث داخل أسطوانة المحرك البخارى أثناء دورة تشعيل المكبس وعن طريقه صنع المحرك بحيث يسجل أوتوماتيكيًا التغيرات الفيزيقية في البخار التي تحدث داخله. وقد بين الفيريائي الفرنسي الشاب سادي كارنو Sodi Cornot أن دورة العمليات في المحرك البخاري تتيح إمكانية الحساب الدقيق لكفاءة محرك كامل، يعمل داخل مدى معطى من درجة الحرارة.

وقام واطبتقسيم مقياس مطلق للقوة التي يعطيها محرك. وكان هذا ضروريًا لأسباب تجارية، لكي تقاس القيمة التجارية للمحرك وبالتالي

=الاستقلال)، مؤكداً إيمانه بالحرية السياسية \_ ووضع (قانون الحرية الدينية) لولاية فرجينيا، مؤكداً إيمانه بالحرية الدينية \_ وأنشأ لها (جامعة فرجينيا)، مؤكداً إيمانه بحرية التعليم.

<sup>(</sup>د. زكى نجيب محمود، حياة الفكر في العالم الجديد، دار الشروق القاهرة وبيروت، ط ٢ سنة (١٩٨٢. ص ٢٥: ٣١).

<sup>(</sup>١) الجعالة هي حصة من المال لصاحب العمل مقابل كل نسخة مبيعة.

الثمن الذي يُفرض له. ولهذا الغرض قام بتعيين قوة الحصان، بوصفها القوة المطلوبة لرفع ٣٣٠٠٠ رطلاً، لمسافة قدم واحد خلال دقيقة واحدة. واخترع الأمتار المثبتة التي يمكن أن تتصل بمحركاته فتسجل أوتوماتيكيًا كمية الجهد التي تبذلها المحركات وقياس واط الدقيق لكمية الجهد التي تبذلها محركاته أدى إلى المفهوم العلمي المتعين للطاقة، الجهد التي تبذلها محركاته أدى إلى المفهوم العلمي المتعين للطاقة، وإلى قياس جول Joule للمكافى، الميكانيكي للحرارة، وبالتالي إلى تأسيس مبدأ بقاء الطاقة بدورة كارنو إلى تأسيس علم الديناميكا الحرارية.

على هذا النحو ألهم محرك واط البخارى بالمفهوم الحديث للطاقة وبالعلم الذي يتناولها. وحتى هذا ليس البتة هو كل ما أنساب من بين

(١) قانون بقاء الطاقة أحد قوانين البقاء الأساسية في الفيزياء الكلاسيكية. وقانون بقاء (س) يعني أنه مهما كانت (س) فإن المقدار الكلي لــ (س) في الكون يبقى على الدوام كما هو. وهذا القانون فرضي فهو لا يقول أكثر من أننا لم ننجح حتى الآن، بالرغم من كل ما بذلناه في تغيير المقدار الكلي لـ (س)، ومع هذا كان أساسًا للعلم الكلاسيكي، فأقر بثلاثة قوانين أساسية للبقاء، هي: بقاء المادة ـ بقاء الكتلة ـ بقاء الطاقة. واسستنبطوا منها قوانين بقاء أخرى فرعية، كبقاء كمية الحركة. ولعل بقاء الكتلة أهمها، لأن الكتلة يقاس بها القصور الذاتي ومقدار الجذب وأكده نهائيًا لا فوازييه في أواخر القرن الثامن عشر، إذ اعتقد أنه اكتشف أن الوزن الكلي للمادة يبقي بلا تغير في جميع التحولات الكيمائية التي أجراها. ومع مرور الزمن تم قبول مبدأ بقاء المادة كجزء لا يتجزأ من العلم. أما قانون بقاء الطاقة فهو أحدثها، وإن كان نيوتن قد بشر به وقال، إنه يحدث بمنتهى الدقة في الظروف المثالية. غير أن جول J.P. Joule هو الذي أكده حين أثبت أن الطاقة تتحول ولا تفني ولا تنعدم. وانتهت تجارب جول التي أجراها بين عامي ١٨٤٠ \_ ١٨٥٠ إلى أن الحرارة ليست إلا شكلاً من أشكال الطاقة. وأن الكمية الكلية للطاقة داخل نظام معين ثابتة. وتلخص هذه التجارب قانون بقاء الطاقة المذكور الذي يعد المبدأ الأول لعلم الديناميكا الحرارية. أما المبدأ الثاني فيها فينص على عدم قابلية الظواهر الحرارية للارتداد ذلك أن الحرارة لا تنتقل إلا في انجاه واحد من الجسم الأسخن إلى الأبرد، وكان بولتزمان هو الذي اكتشف إمكانية تفسير علم القابلية للارتداد بطريقة إحصائية. فكمية الحرارة في جسم ما تتحدد حسب طبيعة جزيئاته. وكلما ازداد متوسط سرعة الجزيء، ارتفعت الحرارة. وهذه العبارة لا تشير إلا إلى متومط سرعة الجزيء، لأن الجزيئات المنفردة قد يكون لها سرعات متباينة تمامًا. وبالتالي يغدو التعامل الفردي مع الجزيئات عبثًا غير مجد. ولما كانت الفيزياء النيوتونية الكلاسيكية تقوم ايستمولوجيتها المنهجية على أساس التعيين الفردي الميكانيكي اليقيني الدقيق، لا الإحصائي، كانت الديناميكا الحرارية من أولى جبهات الخروج على العلم الكلاسيكي، إلى العلم المعاصر علم النسبية والكوانتم. لمزيد من التفاصيل انظر: د. يمني طريف الخولي العلم والاغتراب والحرية: مقال في فلسفة العلم من الحتمية إلى اللاحتمية، ص ٣٠٥ وما بعدها دم.س٠). (المترجمة)

جنبات إنجاز واط فقد طور مبدأ الأداة الحاكمة(۱) لينظم سرعة محركاته. وانطوى هذا على أول تطبيق هام «للتغذية الاسترجاعية» "Feed Back"، والتى عن طريقها نجعل الآلات تتحكم فى ذاتها. وقد أحرز جيمس كلارك ماكسويل J.C. Maxwell، بتحليله الرياضى لمسار عمل الأداة الحاكمة لواط، أول تقدم ذى خطورة فى نظرية «التغذية الاسترجاعية»، والتى يعتمد عليها علم السيبرناتيكا، أو علم الماكينات والآلات ذاتية الحركة التى تحكم نفسها بنفسها (۱).



<sup>(</sup>١) الأداة الحاكمة أو الحاكم governor، أداة تلحق بالماكينة لضبط الضغط والحرارة أوتوماتيكياً. (المترجمة)

<sup>(</sup>٢) أي أن هذه هي البداية لثورة الحاسوب (الكومبيوتر) العظمي.

### الفصل الثالث عشر

## التاريخ يسارع الخطى: التطور

ليس تقدم المحرك البخارى محض انتصار باهر لاستخدام العلم من أجل رقى الصناعة، بل وأيضا تقويضا للنظرة الثبوتية القديمة للتاريخ. فالتقدم غير المحدود للقوة إمكانية مستحدثة تماما. لقد طرح علة للتغير يمكن دائما أن يزداد حجمها. وأمكن للتاريخ الشروع في اتخاذ وجه ديناميكي سريع الحركة. فالثورة الصناعية والمحرك البخارى بينا إمكانية حدوث تغيرات جذرية في النظام المألوف للأوضاع. وهيأ هذا العلماء لأن يدركوا أمثال تلك التغيرات في بنية الأرض وفي النبات والحياة الحيوانية، وفي مجمل الطبيعة. لقد أصبح من المكن اكتشاف نظرية التطور. حتى عصر واط تزايد الانتاج البشرى وتزايد السكان بمعدل بطئ حتى بدا الثبات جوهريا في الحياة وفي العالم. ونظر اسحق نيوتن، أعظم عالم في الجيل السابق، إلى الكون وكأنه يشبه ساعة ميكانيكية خلقها الخالق الجدل السابق، إلى الكون وكأنه يشبه ساعة ميكانيكية خلقها الخالق الفاحاص، وأنفق نيوتن الكثير من وقته ومن عبقريته في محاولة صب الحداث التاريخ في قلب هذه الأربعة آلاف عام الوجيزة والتي افترض أن الكون وجد منذها(۱).

<sup>(</sup>۱) التوراة وأيضا الاناجيل تنص بوضوح قاطع على أن الله خلق العالم منذ حوالى أربعة ألاف عام، حتى تكاد هذه السالة أن تدخل في صلب العقائد اليهودية والمسيحية، فكانت من أسباب الهجوم الديني العنيف على نظرية التطور التي تنص على تخلق أشكال الحياة المرجودة على سطح الأرض في أضعاف أضعاف هذه المدة على أية حال

ومن مراكز التقدم المستحدث في الصناعة والقوة أتت الدفعات التي ادت إلى انطفاء هذه النظرية الثبوتية. وقد بدأ الجيولوجي هطن -J. Hut وهو صديق لواط، الثورة الجيولوجية عن طريق دليل محكم على الإعتقاد بأن القوى الجيولوجية، المتماثلة من حيث الخصائص مع قوى الوجود، إنما تمارس فعلها عبر مراحل زمانية طويلة جدا. وفسر التغيرات في سطح الأرض بأنها راجعة إلى الحرارة الداخلية. لقد تصور الأرض على هيئة محرك حراري مر بسلسة من التحولات امتدت عبر حقب هائلة من الزمان. وأيدالجيولوجي لبيل Lyell أفكاره ودعمها.

إما إرازموس داروين Erasmus Darwin ، صديق واط في بيرمنجهام، فقد أتى في صدر تقدم القوة البخارية، ليعلن نظرية في تطور الطبيعة ككل، بما فيها من نبات وحياة حيوانية، وكان واحدا من أهم مؤسسي نمط من التفكير أعاد حفيده تشارلز داروين صياغته بصورة أنجع وطوره وأثبته بطاقة ثورية. ولد إرازموس داروين عام ١٧٣١ في نوتينجهامشير وابته بطاقة ثورية ولد إرازموس داروين عام ١٧٣١ في نوتينجهامشير عوائده كسيد من سادة المجتمع الانجليزي الأماجد، ولم يحرز في الطب إلا تقدما يسيرا، ومن ثم أرسل إلى أدنبره لكي يستأنف دراساته الطبية، وصلها عام ١٧٥٤، إنه نفس الوقت الذي اخترع فيه جوزيف بلاك التحليل الكيميائي الكمي، في سياق بحثه عن خواص القلويات. لقد كانت النبره في أوج نشاطها العقلي وشكلت نظرة إرازموس دارون العلمية.

وبدأ عمله كطبيب فى ميدلانذر Midlands، وهاهنا سرعان ما اكتسب زبائن عديدين من سادة البلدة وأقطاب الصناعة الجدد أمثال ويدجوود وبولطن، وقد أسعدهم أن يفيدوا من أفكاره ومن أحكامه العلمية والتقنية، فضلا عن علاجه لأدوائهم.

يقدر عمر الأرض الآن، بل وحتى عمر الإنسان عليها بعشرات لللابين من السنين، وحداث دراسة قدرت عمر الإنسان بمائة وستين مليون عام. وفي عام ١٧٦٥ أرسل إلى بولطن تصميما لعربة بخارية تسير بواسطة أسطوانتين. كانت متطورة جدا ولم يتم تنفيذها، لكنه تمتع بخلفية تقنية تمكنه من تقدير قيمة اختراع واطحين قابله لأول مرة بعد ذلك بعامين. ومن أجل ودجوود، اخترع داروين طاحونة هوائية أفقية لطحن الألوان. وأسدى العون في تصميم القنوات، التي أنشأها ودجوود لنقل المنتجات الصناعية المتزايدة الأحجام. وفي سياق هذا، اخترع المصعد المزدوج لرفع مراكب نقل البضائع فوق التلال، وهي أداة ميكانيكية اتخذت في ألمانيا على نطاق واسع فيما تلا عام ١٩٣٠. وتزوج روبرت نجل إرازموس دارون من سوزانا ابنة ودجوود، والتي أصبحت أم تشارلز داروين.

ومن بين التخطيطات الهندسية الأخرى التي خلفها إرازموس، لمضخات الدوارة دائمة الفيض، والتوربينات المائية والبخارية. وصمم صورة متقدمة للمرحاض. ووضع تصميما لآلة تتحدث ويمكنها النطق بألفاظ بسيطة. وما يلفت النظر على وجه الخصوص استخدامه لآلة القوة المركزية الطاردة في الطب. فقد عن له أن حالة المجانين يمكن إبراؤها عن طريق تقليل ضغط الدم في رؤوسهم، فصمم آلة مركزية طاردة كبيرة لجعل المريض ينعطف فجأة عند نهاية ذراع طويلة، مما يجعل الدم ينزف من رأسه. وقد وضع جيمس واط الرسم الهندسي لهذا الجهاز الميكانيكي. والآن أمثال هذه الآلات المركزية الطاردة جزء من جهاز بستخدم لتدريب رواد الفضاء كي يصمدوا لتغيرات الجاذبية في الصواريخ والأقمار الصناعية.

واهتم إرازموس داروين اهتماما خاصا بعلم الأرصاد الجوية، وفيزياء تكون السحب في الغلاف الجوى وفي تفسيره لكيفية تكون السحب، أعطى أول بيان ملائم عن التمدد بثبات الحرارة والضغط. وقد لاحظ وجود ما نسميه الآن الجبهات الدافئة والباردة، واقترح قياس اندفاع التيار الشمالي ـ الجنوبي للهواء، عن طريق مقياس للهواء، يتكون من

أسطوانة أفقية تعين الشمال والجنوب وتتضمن دوارة لتعيين اتجاه الريح وتسجيل النتائج. وكان أول من كون أفكارا صحيحة عن بنية الغلاف الجبوى؛ وارتأى أن الأجزاء الضارجية القصوى تتكون أساسا من الأيدروجين. وتمسك بأن الشفق ظواهر كهربائية تحدث على ارتفاع يزيد عن خمسة وثلاثين ميلا.

كانت معارفه فائقة الترتيب وقد نظمها بشكل خاص فى قصيدتين علميتين طويلتين، عنواناهما (الحديقة النباتية) و (معبد الطبيعة). أعطى فى القصيدة الأولى تلخيصا للعلم المعاصر له، فى أبيات وحواش نثرية، شارحا إسهامات واط وبريستلى وهطن، ومغزى هذه الإسهامات. ووضع فى قصيدة (معبد الطبيعة) صورة عامة لنظرية فى تطور الإنسان والمجتمع البشرى عن بقع مجهرية تشكلت أول الأمر فى البحار البدائية. والفكرة الحديثة عن أصل الحياة وتطورها تماثل نظريته.

كان الكتاب العظام في عصر إرازموس داروين على وعي تام بإسهاماته فقد وصفه كولريدج بأنه «أكثر شخصيات أورويا سعة في الاطلاع على الأدب» إذ كان مثل وردثورث وشيللي، يدين له دينا عميقا بكثير من الأفكار. وفي مستهل الثورة الصناعية لم يكن ثمة قسمة فاصلة بين العلم والأدب. فقد تنامت هذه القسمة عندما أصبح النظام الاجتماعي الصناعي الحديث أكثر تعقيدا وامتد نطاق تطبيق القسمة في العمل. فاتجهت هذه الأنشطة الحياتية المختلفة لأن تتحدد بصفة أكثر حسما ولأن تصبح الاختلافات بينها أكثر حدة ومال كل نشاط لأن يستأنف طريقه بوصفه غاية في حد ذاته. أصبح الكتاب «من أصحاب الأدب» واعتبروا العلم والأعمال التجارية خارج مجالهم. وأصبح رجال الأعمال معنيين أولا وأخيرا بالأرباح، ونظر العلماء إلى الأدب على أنه خارج مجالهم. وبعد وفاة إرازموس دروين عام ١٨٠٢ سرعان ما أصبحت وجهات النظر هذه متعارفا عليها وقائمة على أساس وطيد سلم بها

تسليما الرجال الذين ناهزوا الحلم في السنوات الأولى من بواكير القرن التاسع عشر، بما فيهم حفيد إرازموس داروين نفسه تشارلز وبدا إرازموس داروين فسه تشارلز وبدا إرازموس داروين في عيون الجيل الجديد كهاو محلق، وأحسوا أن مجمل ما أنجزه يجب إعادة إنجازه من جديد على الأسس الاحترافية الملائمة بالنسبة لهم.

وفي عام ١٨٠٩ ولد تشارلز داروين. ورث من خصائص سلالة ودجوود في عائلته أكثر مما ورث من خصائص سلالة داروين. فكان مثل جوزيا ودجوود شديد المثابرة والنسقية في البحث، ورجل أعمال بارع. لقد كون تشارلز داروين ثروة تقدر بمائتين وسبعة وأربعين ألفا من الجنيهات، بينما كان جده يتقاضى أتعابا عالية من مرضاه الأثرياء ولكن يعالج عديدا من الفقراء بغير مقابل، فخلف ثروة ضئيلة نسبيا أثارت دهشة تشارلز، وقد بعث والد تشارلز بنجله إلى أدنبره لدراسة الطب. وكان تشارلز قلقا من الوضع المقيت للطب في تلك الأيام، وأحرز تقدما هزيلا في دراساته الطبية. فقام والده بنقله وإرساله إلى كمبردج ليدرس دراسات كنسية. وأخفق تشارلز في هذه الدراسات نفس إخفاقه في الدراسات نادرة في فمه ريثما تسنح له الفرصة للاحتفاظ بها. لفتت مهارته في الجمع الأنظار، ودُعي للذهاب في رحلات جماعية مخفضة التكليف بصحبة كبار علماء التاريخ والنبات والحيوان في الجامعة.

وبعد حصوله على درجة علمية متواضعة راح يقرأ قراءة حرة. ومن بين كتبه كان ثمة سرد همبولت Humboldt لقصة أسفاره في أمريكا الوسطى وبغتة ألهب هذا العمل خياله. وبمعية هذا قرأ كتاب جون هرشل J.Herschel «دراسة في الفلسفة الطبيعية»، الذي أعطاه إدراكا واضحا للمنهج العلمي. تفتحت عقليته بهذين الكتابين، وبدا له أنه يمكن أن يصبح عالما، ويفر من الطب والكنيسة. وبعد هذا بفترة قصيرة أخبره واحد من

معلمیه فی کمبردج أن الکابتن فیتزروی Fitzroy ینظم رحلة حول العالم ویرغب فی أن یرافقه أحد علماء التاریخ الطبیعی. فهل هو علی استعداد للذهاب؟ حار تشارلز، واستشار والده، فكان ضد هذه الفكرة فاستشار جوزیا ودجوود، خاله ونجل الخزاف العظیم، فشدد علی نصحه بأن یسافر.

كان تشارلز أنذاك في الواحدة والعشرين من عمره، وذهب ليرى فيتزروى الذي لم يكن قد تجاوز بعد الخامسة والعشرين. وكان سليلا غير شرعى للملك تشارلز للثاني، وابن أخي كاستلاريه Castlereagh، وقد انتحر مثله في النهاية. كان فتزروى بحارا ماهرا، له شخصية عنيفة لكن صريحة؛ ومؤمنا متعصبا بالكنسية والعبودية. هدف رحلته هو مسح سواحل أمريكا الشمالية لحساب الحكومة البريطانية، وعاد بمجموعة رائعة من الخرائط الأصلية لخطوط السواحل وللمرافئ. كانت سفينة فيتزروى، البيجل Beagle، لا تنقل إلا ٢٣٥ طنا(۱)، ولها ملاحون لا يقلون عن سبعين، ووسائل المعيشة فيها شحيحة لاقصى الحدود. أقلعت في نهاية عام ١٨٣١، ونجح تشارلز في أن يشارك هذا الرجل الفذ في قمرته سنوات، إذ كان له عظيم الصبر والسيطرة على النفس.

انبهر داروين بباكورة المشاهد التي رآها من النباتات والحيوانات المدارية. لقد فاقت كثيرا كل مادار في خياله من قبل. واحتفظ بمفكرة يومية دونت بدقة بالغة، وتبدى من الوهلة الأولى انشغاله المسبق والعميق بالمشاكل العلمية وبدلالة ما رآه، كانت عبقريته مفطورة فيه، لكن القدرة الفذة لهذه العبقرية على الدرس النظامي بدا أنها تدين بالكثير لقراءاته المبكرة لجون هرشل عرف منذ البداية كيف يسوس عقله ومادة دراسته. اصطحب معه مجلدات من أبحاث لييل في الجيولوجيا، وكانت لاتزال

<sup>(</sup>۱) المان (Ton) هنا مختلف عن المان العادي (الألف كيلو). فهو وحدة للسعة الحملية في السفينة تساوي اربعين مترا مكعبا.

تحت الطبع. فاستثارت إعمال عقله فى المشاهد المهشة للأنذير. وبينما كان هناك خبر بنفسه زلزالا وراقب آثاره الرهيبة وتفكر مليا فى القوى التى أحدثت والتى لابد وأن تكون قد أحدثت آثارا مماثلة فى الماضى. واهتز بعمق لحضوره بركانا فى تيراديل فوجو Tierra del fuego وبالبون الشاسع بين الهمجى البدائى والإنسان الأوروبى. وأيضا تركت الكميات الهائلة من حفريات الحيوانات المنقرضة انطباعا عميقا على داروين.

واخيرا، بعد ثلاث سنوات من العجائب، والتي بدت جميعها شديدة الترويع في مواجهة خلفية بذاكرته عن المشهد الإنجليزي الهادئ، بلغت البيجل جزرجالاباجوس Galapagos، وهي مجموعة من الجزر على خط الاستواء تبعد عن غرب الإكوادور حوالي ثمانمائة ميل. وذكر له حاكم الجزيرة أن السلاحف في الجزر العديدة مختلفة، وأن المرء قد يعرف من الجزيرة أن السلحفاة الجزيرة التي أتت منها. وأنذاك وجد داروين أن هذا ينطبق على الطيور بالمثل. وتفكر في مغزى هذه الملاحظات وسرعات ما شكل تصورا مؤداه أن هذه الأنواع الشتي من الحيوانات انحدرت عن أنواع أقل عددا، وجدت طريقها إلى مختلف الجزر ثم تكاثرت، والحالة المنعزلة التي وجدت نفسها فيها جعلت خلفاءها يكتسبون إلى حد ما الخصائص الميزة المختلفة تبعا لقاطنة كل جزيرة على وجه التعيين. لقد الخصائص الميزة المختلفة تبعا لقاطنة كل جزيرة على وجه التعيين. لقد موحية ضخمة العدد وواسعة النطاق، وكان لها النصيب الأكبر في محمية ضخمة العدد وواسعة النطاق، وكان لها النصيب الأكبر في تحفيزه على تصور نظريته في التطور.

وبعد عودته إلى انجلترا بدأ عام ١٨٣٧ فى كتاب جديد، تحت عنوان «أصل الأنواع» (Origin of Species). أودعه تأملات فى المادة التى خرج بها من رحلته العظيمة وفى وقائع أخرى بدا لها ثقلها على المسألة. تبدت بجلاء واقعة تطور الكائنات الحية عن أنواع بسيطة إلى أنواع أكثر تعقيدا، ولكنه لم يستطع فى البداية أن يتصور أية آلية يمكن أن يحدث

177 قصة العلم

هذا عن طريقها. وفي عام ١٨٣٨ أطلع على كتاب مالتوس Malthus «مقال في مبدأ السكان»، حيث حاج بأن السكان تتجه إلى التكاثر بمتوالية هندسية، بينما تتزايد موارد الغذاء بمتوالية حسابية فقط ومن ثم شكلت صعوبة الإمداد بالغذاء عامل ضبط يكبح نمو السكان، وأوعز هذا لداروين بأنه في مثل هذه الظروف لن يبقى على قيد الحياة إلا الكائنات ذات الخصائص النوعية الأصلح، بينما ستباد الكائنات ذات الخصائص الغير صالحة. وفيما بعد أصبحت هذه الآلية توصف بأنها مبدأ الانتخاب الطبيعي، وقد زودته بالحل الذي كان يبحث عنه.

وأنذاك وضع داروين خطة عسمل ضخم من أجل طرح دليل كسامل ومفصل لنظرية التطور بواسطة الانتخاب الطبيعى وفي عام ١٨٥٨، حين كان قد انشغل بالفعل في هذا العمل لمدة إحدى وعشرين سنة، تنامى إلى سمعه أن عالم التاريخ الطبيعى ألفرد رسل ولاس قد وصل إلى تصور مماثل على أسسس ملاحظاته في أرخبيل الملايو. ولزيد من حسن الحظ أقر دارون ووالاس باستقلال عمل كل منهما عن الآخر. وفيما بعد نشرا مقالا صغيرا مشتركا، يطرحان فيه جوهر نظريتيهما. ناقش داروين أصدقاؤه ليقنعوه بنشر ملخص للعمل الذي أعده طوال الإحدى والعشرين سنة الأخيرة. وفعل هذا على وجه السرعة، وقام بنشره عام أصلح الأجناس في الصراع من أجل الحياة». وهذا العمل الذائع أصلح الأجناس في الصراع من أجل الحياة». وهذا العمل الذائع الصيت، الذي يحتل في تاريخ العلم منزلة تضاهي بالمنزلة التي احتلتها برنكبيا نيوتن، كان مجرد عرض، في لغة غير فنية يمكن أن يقرأها أي برنكبيا نيوتن، كان مجرد عرض، في لغة غير فنية يمكن أن يقرأها أي كسيها طوال الربع قرن السابق.

وكما هو الحال مع نيوتن، لم يكن عمل داروين الرائد المتميز هو عمله العظيم الوحيد فقد كتب سلسلة من المجلدات طبق فيها النظرية الجديدة

على أوجه مختلفة من الطبيعة العضوية. في كتابه «انحدار الإنسان» «Descent of Man» طبقها على تطور الإنسان، فكان بحق مؤسسا لعلم الانثربولوجي (الإناسة) الحديث. وفعل المثل لعلم النفس في كتابه «التعبيرات عن العواطف في الإنسان والحيوان».وفي كتابه «اختلاف الحيوانات والنباتات تحت ظروف التدجين» بدأ في وضع علم الوراثة أو المورثاث (الجينات)، على أسس علمية. وقد نشر كما هائلا من رسائل علمية صغيرة متخصصة في القشريات البحرية والشعب المرجانية وفي تخصيب النباتات، كي يبين أنه ليس مجرد تأمل، مثلما قال البعض عن جده الموهوب وعن رجال آخرين مبرزين أنهم كانوا مجرد متأملين.

وبعد هذا العرض المهيب للفكر والملاحظة لم يعد ثمة إمكانية لأى شك معقول فى حقيقة عمل مبدأ التطور. ولم يكن من قبيل المصادفة أن هذا إنجاز لواحد من سلالة أولئك الرجال الذين قادوا التطورات التقنية والعلمية للثورة الصناعية.

### الفصل الرابع عشر

# البحث عن المعادن والدراسة العلمية للأرض

كان المجتمع الأوروبي طوال العصور الوسطى قائما إلى حد كبير على نظام التجمعات المستكفية بذاتها، فالأشياء المجلوبة من الخارج شحيحة، من قبيل الذهب والتوابل التى كانت مطلوبة لإضفاء شيء من المذاق الطيب على الأطعمة المستبقاة لاستعمالهم بأساليب جدباء. كانت هذه المشياء قليلة المقدار عالية القيمة، وفرت أرباحا باهظة للرحالين الجسورين، وأولئك في بحثهم عنها قد اكتشفوا طرق المسالك عبر أسيا وحول أفريقيا وإلى أمريكا. وسلك هؤلاء المرتادون الأوائل سلوك قطاع الطرق تجاه الناس ذوى الوسائل الجفولة. فيسلبون ذهبهم بالقوة، إذا ما أمكنهم فعل هذا والإفلات من العقوبة. ومع تزايد السكان وتنامى التجارة في أوربا إبان القرنين السابع عشر والثامن عشر، أصبحت الأطعمة والمواد الضام مصادر أعظم للثروة. فكان ثمة ربح يجتنى من السكر والتبغ والقطن المتاحة للكثيرين أعلى من الربح المجتنى من الذهب والمجوهرات المتاحة للقلة. وأوعز هذا بتنقيب للأرض أكثر نظامية، بغية اكتشاف الجديد من السلع والمعادن والنباتات والحيوانات والتي عساها أن توقر موارد ناضرة للسكان المتزايدين والصناعات المتنامية.

أما في بريطانيا فإن سيادة النظرة التجارية التي تلت النهضة البرلمانية قد انعكست في إقامة الحكومة البريطانية لأول معهد علمي. إنه المرصد الملكى المقام فى جرينتش عام ١٦٧٥. وكان هذا المرصد من أجل مواصلة البحث فى علم الفلك على وجه التعيين وذلك كوسيلة للارتقاء بالملاحة.

واضطلع الموهوبون من أبناء تجار المدينة بدراسة هذا العلم. وكان إدموند هالى E.Halley في طليعة الرواد منهم، وقد ولد عام ١٦٥٦. والده صانع صابون ثرى، وامتلك جده العديد من الفنادق والحانات. أجرى هالى تجارب في المغناطيس حين كان صبيا. واكتشف لنفسه أن مجال المغناطيس الأرضى في لندن عرضة للتغير. فاشترى له والده آلات فلكية، ودرس الهندسة والفلك. وقبل أن يبلغ عامه العشرين أكمل عمل كوبرنيقوس وكبلر بأن وضع برهانا حاسما على أن الكواكب تتحرك في أهليلج تقع الشمس في إحدى بؤرتيه.

وحتى ذلك الوقت كان مجمل علم الفلك قائما على رصودات أجريت في نصف الكرة الشمالي. وبدا جليا ضرورة رسم خرائط للسماوات الجنوبية بنفس الجودة. واعتزم هالى أن يقوم بمثل هذا المسح. أيد أبوه الفكرة تأييدا مفعما بالحماس. فوهب ولده إيرادا سخيا وضمن له تأييد الحكومة وشركة الهند الشرقية (۱)، إذ كانتا معنيتين بالملاحة الأمنة. منحت الشركة هالى مضجعا مجانا بسفينة في رحلة إلى سانت هيلانه، وأبحر هالى عشية عيد ميلاده العشرين، كي يشاهد السموات الجنوبية وتلك الجزيرة المنعزلة والنائية.

سجل الفلكى الشاب مواقع ثلاثمائة وواحد وأربعين نجما. فشكلت أول بيان مصور (كتالوج) موضوع من المشاهد المقرابية (التلسكوبية). وسجل هالى العديد من الرصودات الأخرى، منها أول عبور كامل للكوكب

<sup>(</sup>۱) شركة الهند الشرقية أسستها انجلترا لتتعهد بالتجارة مع الهند. وكما هو معروف كانت هذه الشركة المقدمة المباشرة لاحتلال انجلترا للهند.

عطارد عبر قرص الشمس. وتأدى به هذا إلى تعيين أن رصودات عبور الزهرة ستوفر أدق منهج معروف أنذاك لحساب بعد الشمس عن الأرض الذى يعد من الوحدات الأساسية في علم الفلك.

وفى أعقاب هذا أمضى عامين يرتحل فى أوروبا ويتباحث مع أئمة الفلكيين. وفضلا عن إكمال رصد السموات استهدف إنجاز المثل للمغناطيسية الأرضية حتى يمكن وصفها تفصيلا وبدقة لخير نوتية العالم. وفى إنجازه لهذا قام بتخطيط نظرية عن أصل المغناطيسية الأرضية، تماثل فى خصائصها النظرية المقبولة فى عصرنا هذا، واخترع نظاما من الرموز لتناول كتل الوقائع الإحصائية، لا تزال هى الأخرى رهن الاستعمال. وفى غضون هذه الأبحاث، تأدى به الأمر إلى دراسة فيزياء الأرض ككل، أو الجيوفيزياء، وهذا العلم تواصل دراسته الآن وعلى نطاق عالى منظمات من قبيل «الحولية الجيوفيزيقية الدولية -Inter.

وبوصفه فى طليعة مريدى نيوتن، قام بتطبيق النظرية الجديدة للجاذبية على حساب مسارات المذنبات. وتنبأ بأن مذنب عام ١٦٨٨ اللافت سيعاود الظهور حوالى عام ١٧٥٨. وأصبح هذا المذنب معروفا باسم «مذنب هالى»، وطرح أول برهان خطير عن طريق التنبؤ لنظرية الجاذبية.

والإحصاءات التى استلزمتها حسابات هالى جعلته يخترع مناهج رياضية منقحة لتناول علم الإحصاء. وطبق هذه المناهج على الإحصاءات الحيوية للمواليد والوفيات، من أجل دحض العلاقة بين النجوم والحياة البشرية، ومن ثم تقويض نفوذ علم التنجيم. وكنتيجة لهذا البحث، أسس النظرية الرياضية للتأمين على الحياة.

وفى عام ١٦٩٨ أرسلته الحكومة البريطانية فى بعثة جديدة ليعاين اتجاه البوصلة المغناطيسية عبر المحيط الأطلنطى لصائح الملاحة. لم يكن

بحارا محترفا، ولكنه أبحر بمركبته إلى حدود انتاركتيكا، حيث حط على جزر كبرى من الجليد، ونجح في العودة إلى الوطن بأمان، مزودا بمجموعة مكثفة من المعطيات من أجل رسم خريطة لمغناطيسية العالم.

أنجز هالى العديد من الإسبهامات الأخرى (١). وتعلم لاجرانج -La وrange من أعماله كيف يطور المنهج الحديث لتطبيق الرياضيات على المشاكل الفيزيائية. ثم أعلن، وهو في الثانية والستين من عمره. أن نجوما معينة من النجوم الثابتة لابد وأن تكون قد تحركت عن موضعها في العصور الغابرة. وأوما هذا إلى أن عالم النجوم كان يغير من شكله ويخضع لعملية ما للتطور. وذلك هو مستهل الكوزمولوجيا الحديثة.

قضى هالى نحبه عام ١٧٤٢، عن عمر يناهز السادسة والثمانين. وظهر مذنبه فى حينه بعد هذا بحوالى ستة عشر عاما، مانحاً إياه صيتا

(۱) من أهمها ترجمته عن العربية ـ لكتاب هام جدا، هو «القطرع الخروطية» لأبلونيوس، الذي يعد بمجلداته الثمانية من الخطوات الجوهرية في تاريخ الرياضيات. فكتاب أقليدس الأعظم وأصول الهندسة» اقتصر على الهندسة المستوية، ولم يتعرض لهندسة المجسمات. وهذا ما عمل على التعرض له اللاحقون لأقليدس من علماء الهندسة القدامي، أمثال هيبسكليس السكندري على التعرض له اللاحقون لإقليدس من علماء الهندسة البونيوس بكتابه المنكور الذي يعد الإكمال والحقيقي الناضج للهندسة الإقليدية بما ينقصها من هندسة للمجسمات ضرورية لعلم الفلك على الخصوص فقد اعتمد كبلر في برهنة قوانينه على هندسة المجسمات ونظريات ابلونيوس...

وحين تألقت الحضارة العربية، وإبان عصر الترجمة الذهبى الذى شهدته تحت رعاية المأمون، وفي قلبها النابض أنذاك بغداد، توالت كوكبة من ألمع الرياضيين أمثال بنى موسى وثابت بن قرة على ترجمة كتاب أبولونيوس، وتنقيح هذه الترجمة، فضلا عن دراسات جمة عنها، وقد وضعوه تحت اسم والمخروطات،

وقد ضاعت أصول الكتاب، ولم يبق للبشرية إلا الترجمة العربية (المخروطات). وعالمنا إسوند هالى هو الذى قام بترجمة الكتاب من العربية إلى اللاتينية عام ١٧٠٢. راجع الجزءين الرابع والخامس من المقدمة التى وضعناها للترجمة فى كتابنا: وفي الرياضيات وفلسفتها عند العرب، دار الثقافة، القاهرة، ١٩٩٤. ص٢١:٢٣.

هكذا يتكشف لنا عمق وجدية اضطلاع هالى بالمهام العلمية. ليس فقط لأهمية الكتاب المذكورة بالنسبة لعلم الفلك، ولكن أيضا من إتقانه اللغة العربية التي كانت اللغة العلمية طوال عصر النهضة، وملاحقته لدرة من درر التراث الإسلامي الذي كان اساسا من اسس تلك النهضة.

(المترجمة)

طبق الخافقين في ذكراه. تنبه العلماء لاقتراحه بأن عبور الزهرة، المتنبأ به حوالي عام ١٧٦٨، لابد من رصده بعناية، من أجل قياس بعد الشمس. فتقدموا باقتراح للحكومة كي تدعم بعثة إلى تاهيتي في المحيط الهادي، لإجراء الرصودات. صدقت الحكومة على الاقتراح، وزودتهم بسفينة وطاقم من الملاحين. وعينوا السيد جيمس كوك J.Cook قبطانا، وهو بحار شديد الاقتدار، أت من ويتبي Whitby وكان ابنا لعامل زراعة من يوركشاير.

لم يكن كوك حينذاك ضابطا يحمل رتبة، ومن ثم لم يتمتع بالتوقير كسيد من سادة المجتمع. وقد اكتسب صيتا بأن اصطنع خرائط دقيقة بصورة مبهرة لنهر سانت لورانس ذلك في مواجهة الأعداء، لتسيير الغزوة التي قام بها الأسطول البريطاني والتي أدت إلى الاستيلاء على إقليم كيوبيك Quebec وفتح كندا. وقد كان التقابل بين كوك وبين المستكشفين العظام في المراحل الأسبق من أمثال دريك Drake ورالي Raleigh لافتا للانظار. فهم ينتمون لنظامين اجتماعيين مختلفين، لهما أهداف ومفاهيم ومناهج مختلفة. فكان كوك على طابع الفروسية والقرصنة. إنه يمائلهما في الجسارة ولكن بأسلوب مختلف. فلم يكن يحارب ما لم يكن من ذلك بد، بيد أنه أنجز في فن الملاحة أعمالا بطولية فذة تكاد لا تصدق. إذ قاد سفينة لما يزيد عن ألف ميل خلال مجاهيل حيد(۱) التخوم البحري الكبير Creat Barrier Reef بعيدا عن يابسة الشاطئ الشرقي لاستراليا، وذلك عن طريق سبر مستمر لأعماق الماء بالحبل والرصاص(۱)، فكان يشق طريقه بحذر خلال الحيود المرجانية وهو قاب قوسين أو أدني من غرق السفينة وتحطمها ومن الهلاك.

<sup>(</sup>۱) الحيد للبحرى Reef سلسلة صخور قرب سطح الماء. والحيد المرجانى سلسلة كتل من الشعب المرجانية أيضًا قرب سطح الماء (الجمع: حيود)

<sup>(</sup>٢) أى أن تشد قطعة رصباص إلى حبل يعلى في الأعماق الراد سبرها، فيكشف أنجزء المغمور من الحبل عن مقدار العمق. إنه نفس طريقة المرجاس المنكور في الهامش الثنائي من الفيصل السبابع. (المترجمة)

أبحر كوك في مبدأ الأمر كصبى من صبية إحدى مراكب ويتبى التى تسير بالفحم، وقد اختار لرحلته واحدة من تلك السفن الخشنة لكن القادرة على مواجهة العواصف البحرية، وضع لها اسما جديدا هو «الإنديفور Endeavour» (المغامر). وصاحبه طاقم علمى ليقوم من تاهيتى بالرصودات الفلكية لعبور الزهرة، ولحق بالمحفلة مالك الأراضى الثرى من مقاطعة لينكولنشاير والعالم الطبيعى جوزيف بانكز ملكاله، وكان حينذاك في الخامسة والعشرين من عمره، وذهب على نفقته الخاصة مصطحبا معه تسعة مساعدين ومجموعة وافرة من التجهيزات العلمية. وذلك لوضع مجموعات نظامية من النباتات والحيوانات والمعادن ولجمع المعلومات عن الشعوب في مختلف الأراضى التي زاروها.

وصلت الأنديفور إلى تاهيتى فى أبريل من عام ١٧٠٩، ورصد الفلكيون عبور الزهرة. وفى نفس الوقت كان بانكز ومساعدوه منشغلين فى إجراء معاينات علماء الطبيعة ودراسة الشعوب فى البلدان التى مروا بموانشها إبان رحلتهم البحرية. وأبحر كوك بالمراكب الشراعية إلى نيوزيلندا، ولاحظ بانكز أنه يمكن هاهنا زراعة المحاصيل الأوربية. ومن نيوزيلنده شرع كوك فى استكشاف سواحل استراليا. ووجد بانكز فى أحد الأمكنة العديد الجم من النباتات الجديدة حتى أنه أطلق على ذلك المكان اسم خليج النباتات. وبعد عامين أبحر كوك بسفينته عائدا بأمان إلى أرض الوطن، وقد أنجزت مهمته إنجازا كاملا. إذ شوهد عبور الزهرة، وأجرى هو نفسه مالا حصر له من المسوحات شديدة التدقيق والتفصيل للسواحل المجهولة. وعاد بانكز بثمانيمائة نوع جديد من النباتات، وقد استوفى إمكانية استعمار نيوزيلندا واستراليا.

لم يكن الملك جورج الثالث إلا واحدا من فيالق بهرتهم قصه هذه الرحلة. استقبل كوك وبانكز. وكان هو نفسه مزارعا ومربى مواش، ووجد نفسه مطمئنا إلى بانكز، وجعله عام ١٧٧٨ رئيسا للجمعية الملكية. بقى

بانكز في هذا المنصب اثنين وأربعين عاما، يقود عالم العلم البريطاني بسياسة محكمة ومثمرة متفقة مع احتياجات العصر التجارى، والذي كان قد بلغ تمام ذورته وبدأ يسوده التصنيع. قال بانكز إن رحلته مع كوك أول رحلة علمية مخصصة للاكتشاف، وهي رائدة الرحلات العلمية التي يجرى الآن تنظيمها بصورة مطردة لاكتشاف مكنونات وعمليات الأرض بأسرها.

وبفضل تأثير بانكز، قام جورج الثالث بتأسيس حدائق الكو -dens فأصبحت مركز المعلومات وتبادل النباتات في الامبراطورية البريطانية. ويعود إليه الفضل في استقدام نبات الشاى من الصين إلى الهند وسيلان. وأرسل القبطان بليه Bligh في رحلة السفينة بونتي الشهيرة، وكان الغرض منها استقدام زراعة أشجار ثمرة الخبز (۱) من تاهيتي إلى جنر الهند الغربية. وترك تسخير بانكز للعلم في بناء الأمبراطورية تأثيره على نابليون، فكان على استعداد للانصات إلى شفاعات من بانكز بأن العلماء من كلا الجانبين لن يستجيبوا لتحرشات المقاتلين في الحرب بين الإنجليز والفرنسيين.

وأصبح بانكز، بوصفه رئيسا للجمعية الملكية ومن خلال سلطته الشخصية، مستشارا للدولة في العلم. فكان يعين الأشخاص في اللجان العلمية للحكومة.

إن إسحق نيوتن وجوزيف بانكز هما أعظم رئيسين للجمعية الملكية فى العصر التجارى؛ نيوتن هو الأبرز فى تكييف الفلك والرياضيات لاحتياجات العصر، وبانكز فى تكييف التاريخ الطبيعى وعلم الأحياء الوصفى.

<sup>(</sup>۱) اشجار ثمرة الخبز bread - fruit trees هى اشجار استوائية طريلة، من فصيلة الخبزيات التى تنتمى الشجار عائلة التوت. وهى تنتج ثمارا كبيرة لابنور لها، تشتمل على لب نشوى يماثل فى لونه ونسيجه الخبز. (المترجمة)

على أن المتطلبات المتزايدة والملحة لحركة التصنيع في المرحلة الأخيرة من رئاسة بانكز، في بدايات القرن التاسع عشر، قد استدعت سياسة جديدة العلم. وتأتت من رجال ينتمون للعصر التالي، وقد ألهمتهم بها الصناعات التي كانوا هم أنفسهم على اتصال مباشر بها، وبصورة أوهي التجارة عبر البحار والاستكشاف. اهتم رجال العصر التجاري بالمواد، من حيث هي وسائط للتجارة، سواء أكانت هذه المواد بضائع مصقولة الصنع من قبيل الأقمشة القطنية من الهند أو كانت منتجات خاما من قبيل أشجار الأخشاب من روسيا. لقد نقبوا العالم بحثا عن الأشياء التي كانوا يستطيعون الاتجار فيها. أما الصناعيون فكانوا أكثر اهتماما بخصائص المواد والعمليات التي يمكن عن طريقها تحويل المواد إلى منتجات مرغوبة أكثر. على هذا النحو كان اهتمامهم منصبا على خصائص المادة، وكيف يمكن تحويلها، أي كان اهتمامهم بالفيزياء والكيمياء، بدلا من التاريخ الطبيعي والكشوف التي عساهم أن يجدوا عن طريقها مواد التجارة جاهزة في مكان ما ناء على ظهر الأرض.

وعلى وجه التعيين طولب العلماء في جلاسكو بالتوصل إلى نوع من المعلومات العلمية يعوز رجال الصناعة. فشرعوا في تصور الكيمياء والفيزياء في حدود الأفكار الصناعية. واهتموا اهتماما بارزا في عملياتهم الصناعية بالخواص المستديمة للمواد. فاعتبروا السوائل والغازات كموائع مستديمة، والمواد الصلبة كسوائل مستديمة التجمد. ومنذ بداية الثورة الصناعية، حوالي عام ١٧٥٠، أصبح الكيميائيون والفيزيائيون ولفترة من الزمن أقل اهتماما بالنظريات الذرية للمادة. فلم تكن هذه النظريات قد تطورت بعد بما يكفي لإلقاء مزيد من الضوء على العمليات الكيميائية. إنها نظريات لم تنتعش إلا حين أصبح ثمت حقائق كيمائية وفيزيائية تكفي لأن تزودنا بأساس ملائم لها.

وکان جوزیف بریستلی<sup>(۱)</sup> J.Priestley (۱۸۰۶ - ۱۸۰۶) مـبرزا فی اكتشاف حقائق كيميائية جديدة ذات خاصة كمية. إنه ابن لصانع ملابس ونساج من بوركشير، كان قد اتخذ نحو الكيمياء التجريبية توجهات رب صنعة من هذا القبيل. مارس العمل في منزله الضاص، فكان يجري تجاربه في المطبخ ويقوم بتسخين جهازه على موقد المطبخ. فطور منهج تناول الغازات في أكواب مقلوبة فوق أحواض الماء(٢). ومن ثم واصل بريستلى التجارب في مطبخ الحديقة، واستنبت غصينات النعناع في قوارير. تأدى به هذا إلى الاكتشاف العظيم لكون النباتات لها في الليل القدرة على أن تعيد للهواء المستهلك قدرته على إقامة الحياة. وقبل أن يشرع في أبحاثه، كان الكيميائيون لديهم إدراك واضع عن ثلاثة غازات فقط، هي الهواء وثاني أكسيد الكربون والإيدروجين. فاكتشف بريستلي عشرة غازات جديدة، من بينها الأكسجين. واعتمد على خبرته العائلية في تقصى آثار الغازات على الكائنات العضوية. فاستخدم الفئران، التي كان كرخه يعج بها، محتفظا بها في أقفاص صممت من الناحية الصحية في مكان خلف مدخنة المطبخ، حيث كانت درجة الحرارة حوالي سبعين درجة فهرنهيت على مدار العام، لأن النار ما كانت تترك لتخمد أبدا.

 <sup>(</sup>۲) هذا المنهج خطوة جوهرية في تاريخ العلم، إذ أدى إلى قهر الصعاب التي كانت تحول بين الكيميائيين وبين
 التجريب على الغازات. ويقوم كالآتى:



<sup>(</sup>۱) جمع بريستلى بين العلم واللاهوت، فكان قسيسا نصرانيا من طائفة المحدين unitarianism، التي تنكر عقيدة التثليث. وهذه آراء غير سائدة، نشرها في كتاباته الفلسفية واللاهوتية والساسية، فلاقى بغضا، زاد بانتصاره للثررة الفرنسية. فاحرقت الغرغاء بيته، وهرب هو من انجلترا إلى أمريكا ـ في نفس العام الذي شهد إعدام لافوازييه. (المترجمة).

إن المناهج الكمية التحليلية التى طورها بلاك والمجموعة الباهرة من الحقائق الكيميائية الجديدة التى اكتشفها بريستلى قد استغلها انطوان لوران لافوازييه A.L.Lavoisier (١٧٤٣ ـ ١٧٩٤) لتفجير ثورة فى علم الكيمياء وإقامته على أساس حديث.

والكيميائي الفرنسي العظيم أساسا مسئول تنظيمي ومدير، ميال للدرس والتفكير. فلا هو أستاذ كبلاك ولا هو رب صنعة كبريستلي. وأصبح من الرؤساء العموميين لضرائب الفلاحين في فرنسا. وأولئك كانوا صيارفة من نوع خاص، تكفلوا في العهد الملكي البائد بأن يدفعوا للحكومة مبلغا متفقا عليه مقابل الحق في جمع الضرائب. والغالبية العظمي منهم استغلت المنصب لتبتز ثروات خاصة من دوافع الضرائب، فقوبلوا كطبقة بكراهية عنيفة. وكانت أنشطتهم أحد الأسباب المباشرة للثورة الفرنسية. لم يكن لافوازييه واحدا من جباة ضرائب الفلاحين المعدومي الضمير. كان كفئا في الجباية ومتعقلا في إيراداته الخاصة لكن نال نصيبه من ازدراء الطبقة. وثمة صلابة في شخصيته جعلته عزوفا عن التنازل عن أي شيء. وتبدى هذا في علامات استفهام حول الأسبقية في الكشف. وفي مناسبات عديدة، إن لم يكن يدعي بالفعل ملكية اكتشافات لرجال آخرين، فإنه لا يعترض بجدية حين تعزي إليه.

أصبح إداريا صناعيا مبرزا. وعين مدير مصنع فرنسى لصنع البارود. فأدخل تحسينات على القوة الانفجارية للبارود وضاعف انتاجية المصنع لما يقرب من خمسة أضعاف. وكانت التحسينات التى أدخلها

تملأ الزجاجة من نفس السائل الذي يملأ الحوض، وذلك يتغطيسها فيه. هكذا نضمن آلا يكون لها أي شيء سوى الماء أو الزئبق. ثم تقلب الزجاجة فتكون راسها إلى أسفل، ونسند في موضعها من الرف. ثم يؤتي بالغاز المراد دراسته، فيصعد إلى الزجاجة فقاقيع فيزيع ما بها من سائل. وتتجمع كمية الغاز في صورة تهيئ تماما لدراسته. راجع: جيمس كونانت، مواقف حاسمة في تاريخ العلم، ٢ص٠٥٠ ، ٢٥١.

أحد أسباب الانتصارات اللاحقة لجيوش الثورة الفرنسية. لقد كانت انجازات لافوازييه وثيقة الصلة بعمله في التصنيع الحربي، إذ كان قادرا على استخدام موارد الترسانة للقيام بتجاربه. فكانت كيمياء المتفجرات ملائمة تماما لتركيز انتباهه على طبيعة الاحتراق.

كان لافوازييه ليبراليا في منظوره السياسي وتعاطف مع الأهداف الأصلية للثورة. وعلى أية حال، أدخله الجمهور في هوية جباة ضرائب الفلاحين المكروهين، مما أدى إلى إعدامه. أما القصة القائلة إن رئيس المحكمة التي حاكمته قال: «إن الثورة في غير حاجة إلى دارسين» فقصة غير حقيقية(١).

ومع أواسط القرن الثامن عشر أدى الاهتمام المستحدث بالمواد إلى كشف ومعرفة العديد من المواد الجديدة، الجامدة والسائلة والغازية. وتم إدراك الفوارق بين مختلف الأملاح القلوية، وتمييز الصودا عن البوتاس، والقلويات عن التراب القلوى، مثل الكالسيوم والماغنسيوم.ويحث بلاك فى المغنيسيا، الذى بدأ من النظر فى آثارها حين استخدامها كعلاج، قاده إلى تعيين الغاز الذى سمى فيما بعد ثانى أكسيد الكربون. لقد اسماه بلاك «الهواء الثابت»، وتصوره على أنه نوع متحول من الهواء العادى. إذ كان الكيميائيون لازالوا يفسرون المواد فى حدود «العناصر الأربعة» للأخوذة من العصور الغابرة: التراب والهواء والنار والماء. ونظروا إلى الغازات بصفة على أنها متغيرات الهواء العادى، والذى افترضوا الغازات بصفة عامة على أنها متغيرات الهواء العادى، والذى افترضوا أنه الصورة العنصرية للغاز. وكان تعيين بلاك لهوية «الهواء الثابت» ذا أهمية فائقة، لأن ثانى أكسيد الكربون له دور شديد الاتساع فى الطبيعة،

<sup>(</sup>۱) وثمة رواية أخرى تقول إن إعدام لافوازييه كان بسبب وشاية، أوشى بها زميل عالم له كان غادرا ووصوليا، هو انطوان فرانسوا دى فوركروى A.F.De Fourcroy (۱۸۰۹ - ۱۷۰۵) كان طبيبا محترفا ثم اهتم بالكيمياء. واتصل بلافوازييه فى بعض بحوثه. ولما جاءت الثورة أوشى بوشايته تزلفا بها، فاختير نائبا عن باريس فى المؤتمر القومى، وبعد ذلك عينه نابليون فى مجلس الدولة. (المرجع السابق، ص٢٣٦).

وذلك لأنه ناتج الاحتراق والتخصر والتنفس. لقد أدرك بلاك هذه التضمينات الطبيعية والصناعية والحيوية.

وفى نفس هذه الفترة كانت المعرفة بالمعادن تتزايد كثيرا. عرف الزنك على أنه مادة من نوع خاص، وكذلك الكوبالت والنيكل ومعدن البزموت. وفى أواسط القرن الثامن عشر جلب البلاتين من أمريكا. واكتسب أهمية عظمى بفضل مقاومته للحرارة وخصائصه الحفزية.

لقد أدى فيض الحقائق الجديدة إلى بلبال عقلى. والنظريات التى افترضت أصلا من أجل تفسير بضع حقائق أصبحت متناقضة، وانهارت حين تطبيقها على العديد من كوثر الحقائق الجديدة.

كانت الظاهرة الكيميائية الحاسمة في مطلع الحقبة الصناعية هي الاحتراق، والتغيرات الكيميائية في المواد التي تحدث بفعل الحرارة. واضفي الدكتور والكيميائي الالماني ج.إ شتال(١) على ذلك البلبال شيئا من النظام عن طريق تقديم نظريته في الفلوجستون. وهذا المصطلح مشتق من كلمة إغريقية تعنى وضع الأشياء على النار، وقد طبقه شتال على كيان لا وزن له، كان من المفترض أنه يجعل المواد التي تحتويه تشتعل بسهولة. والتغيرات التي تحدث حين تشتعل المواد عُزيت إلى خروج الفلوجستون منها. وبافتراض وجود مثل ذلك الكيان، أمكن استخدامه لاعطاء تفسير متسق لمدى واسع من الظواهر. وكان المفهوم صورة مستحدثة من الفكرة العتيقة عن عنصر النار. وتصور كيان بلا وزن بدا معقولا، طالما أن الحرارة لا يبدو لها وزن، وهي مع هذا ذات فعالية عظمي.

واكتشاف بلاك لثانى أكسيد الكربون الذى يختلف اختلافا جوهريا عن الهواء العادى تلاه تعيين هنرى كافنديش H.Cavendish لهوية

<sup>(</sup>۱) كان شتال طبيبا، درس الطب فى جامعة يينا، وعمل طبيبا فى بلاط دوق فايمار، ثم الطبيب الخاص لملك بروسيا، وصار أستاذ الطب فى زمانه. لكنه اشتهر بنظريته الكيميائية فى الفلوجستون.

الإيدروجين عام ١٧٦٥، واكتشاف بريستلى للأوكسجين عام ١٧٧٤، وهذا جعل الفكرة القديمة عن الهواء العادى بوصفه أحد العناصر فكرة يصعب استصوابها.

واكتشف بريستلى أن الهواء العادى يحتوى على مكون يدعم الاحتراق بصورة أقوى مما يفعل الهواء العادى ذاته، ونجح فى إنتاج هذه المادة عن طريق تسخين أكسيد الزئبق الأحمر، وتبيان أن اللهب يشتعل فيه اشتعالا أكثر اتقادا منه فى الهواء العادى، وفسر المادة الجديدة على أنها هواء عادى فقد فلوجستونه، وسماها «الهواء عديم الفلوجستون -db philogisticated . ثم بين كافنديش إمكانية الحصول على الماء بأن يتفجر معا مقداران من «هوائه الغير قابل للاشتعال» بالاضافة إلى مقدار من هواء بريستلى «العديم الفلوجستون».

طرحت نظرية الفلوجستون تفسيرا معقولا جدا لأغلب هاتيك التجارب لكن كان ثمة استثناءات، إذ شرع لافوازييه في دراسة ظاهرة الاحتراق، حوالي عام ١٧٧١، حينما كان في الثامنة والعشرين من عمره. وسرعان ما صاغ الرأي القائل إن المادة حين تحترق في الهواء تمتص جزءا منه، لقد أعاد إجراء التجارب الرئيسية التي أجريت من قبل، وأكد الملاحظة العتيقة، المعروفة منذ عهد جالينوس (١٣٠ ـ ٢٠٠م)، بأن مواد معينة يزيد وزنها حين تسخينها في الهواء. وهذا مالاحظه مجربون شتى عبر القرون، غير أن لافوازييه طبق على تجاربه الطرائق الفنية الكمية التحليلية بواسطة الوزن، والتي كان قد ابتدعها بلاك في تجاربه على القلويات، وأكمل تجاربه حتى حصل على نفس الأرقام في زيادات الوزن حين الاحتراق.

لم يكتشف لافوازييه أية مواد جديدة ولا أية ظواهر جديدة، فقد كان هدفه مختلفا، وهو أن يجرى تجارب يمكنها تحديد ما يحدث فى ظواهر معروفة، لكى يفصل القول فيما إذا كان تفسير أو آخر لها صائبا، هذا ما أسماه بيكون التجارب الحاسمة، لأنها تفصل القول حول ما إذا كانت نظرية ما غير

193

صائبة. لقد استحضر لافوازييه في قلب الكيمياء الروح النقدية التنظيمية التي مارسها بمثل ذلك النجاح العظيم في جباية الضرائب، وفي إدارة مصنع البارود. اختلف منظوره عن بريستلي وكافنديش، اللذين كانا أكثر اهتماما باكتشاف حقائق جديدة ونظريات جديدة.

أثبت بلاك أن كمية «الهواء الثابت» أو ثانى أكسيد الكربون التى يمتصها الكلس مساوية تماما لوزن «الهواء الثابت» الذى يمكن استخراجه من الكربونات الناتجة عن طريق التسخين، وقد فسر هذا بغير الالتجاء إلى الفلوجستون، واتبع لافوازييه هذا الطريق بإثبات أن معدنا حين يتم تسخينه في كتلة مغلقة من الهواء فإن الزيادة في وزن المعدن مساوية تماما للفاقد في وزن الهواء المطوق. كانت تجربته مماثلة لتجربة بلاك، وبدا له أنها هي الأخرى لابد وأن تكون قابلة للتفسير بغير الالتجاء إلى الفلوجستون، افترض في البداية أن الجزء الذي امتصه المعدن من الهواء أيضا «هواء بلاك الثابت». ولم يدرك أنه الاكسجين حتى بعد أن أخبره بريستلى، في زيارة لباريس، عن اكتشافه لما أسماه بالهواء عديم الفلوجستون، الذي يجعل لهبا يشتعل بصورة أكثر اتقادا من اشتعاله في الهواء العادي.

وانذاك بدأ لافوازييه يعى أن الزيادة فى وزن معدن حين تسخينه فى الهواء راجعة إلى الاتحاد بجزء من الهواء يختلف اختلافا جوهريا عن بقية الأجزاء. إنه غاز بريستلى الجديد، والذى لم يكن هواء بغير فلوجستون كما اعتقد بريستلى، بل كان مادة أخرى، فى البداية أطلق عليه لافوازييه اسم «الهواء الحيوى»، وفيما بعد اسماه الاوكسجين، لأن المحلولات المائية لمركباته مع المعادن كانت حمضية، وأدرك أن «هواء كافنديش الغير قابل للاشتعال» هو الآخر مادة من نوع معين، أو عنصر. ووضع له اسما جديدا هو الإيدروجين «تعنى تشكل الماء». لقد كان لافوازييه أول من استخدم بصورة فعالة مصطلح «عنصر» بالمغزى

الكيميائي الحديث. وشرع في إعادة تقرير التفاعلات الكيميائية المألوفة في مصطلحات الأكسبجين والإيدروجين، وبغير استخدام مفهوم الفلوجستون، الذي أصبح نافلة.

ونشر عام ۱۷۸۹ كتابه «مقال أولى فى الكيمياء»، حيث أعيدت صياغة المادة العلمية من هذا المنظور، وقام بتعداد ثلاث وثلاثين مادة، على قدر استطاعة المعرفة المعاصرة أنذاك، بدت أنها عناصر. وتم التعبير عن التفاعلات الكيميائية فى مصطلحات كمية على غرار طريقة بلاك وهذا الرد للمادة العلمية إلى مصطلحات كمية وجه الانتباه إلى العلاقات العددية بين المقادير الدقيقة التى تتحد بها العناصر المختلفة مع بعضها، وبينت دراسة جون دالتون J.Dalton (١٧٦٦ ـ ١٨٤٤) لهذه العلاقات أنه يمكن تفسير سمات كثيرة لها بافتراض أن العناصر مكونة من ذرات، وسائر الذرات فى أى عنصر معين متطابقة الخصائص.

كان بلاك وبريستلى على وجه الخصوص وكافنديش يعملون فرادى، وكان لبريستلى روح رب الصنعة العبقرى، ولكافنديش روح الهاوى الموهوب، بيد أن لافوازييه أضاف إلى قدرته التجريبية عقلية فلسفية، مكنته من استقدام النظام في قلب الكيمياء الجديدة.

وفى حياته القصيرة نسبيا ذات الواحد والخمسين عاما، أنجز الكثير الجم فضلا عن الثورة فى النظرية الكيميائية، فبرفقة عالم الرياضة العظيم لابلاس، أجرى أبحاثا كمية باهرة فى التنفس واستغل روبرت فلتن R.Fulton هذه الأبحاث فى أولى غوصاته تحت الماء بغواصته ناوتيلس Nautilus عام ١٨٠٠، واستحثت هذه الأبحاث دكتور الطب الألمانى ج.ر. ماير J.R.Mayer، مما تأدى به إلى أول صياغة منشورة

لنظرية حفظ أو بقاء الطاقة. إن دراسة لافوازييه المنهجية لكيمياء النبات والمواد الحيوانية، التي أجراها بنفسه وأجراها زملاؤه، ألقت أسس الكيمياء العضوية، وقبل أن يسلم الروح قام بتخطيط برنامج للبحث في كيمياء الهضم. فيحتل لافوازييه في الكيمياء موقعا يضاهي موقع نيوتن في الفيزياء وموقع دارون في علم الحياة.

### الفصل الخلمم عمر

#### التفاعل بين الصناعة والزراعة والعلم

حينما غزا النورمانديون انجلترا عام ١٦٠٦ لاقوا وجود نظام للزراعة يميز حياة اجتماعية بسيطة ويتمتع باكتفاء ذاتى، ولم يحدث النورمانديون تغييرا ذا بال على هذا النظام، والذى ظل فى جوهره كما هو حتى مجئ القرن السادس عشر، فحتى ذلك ذلك الحين كان يدار أساسا من أجل إقامة أود ممارسيه. والآن بدأ يدار من أجل الربح.

ولما كان كل فلاح يزرع عدة قطع من الأراضى فى أرجاء المقاطعة، فإنه كان يقضى وقتا طويلا فى قطع الطريق من قطعة أرض إلى أخرى، وعادة ما كانت كل قطعة صغيرة بحيث يصعب حمايتها بالأسيجة، وكثيرا ما كان الهواء يسوق المحاصيل من قطعة أرض إلى أخرى فتتشابك المحاصيل وتختلط معا، ولما كان جزءا شاسعا من قطع الأراضى يترك مراحا(۱) ليسترد عافيته بعد عناء إنبات محصول، فإن الأعشاب الضارة كانت تزدهر فيها وتبتلى القطع الزروعة بكثرة من بذور تلك الأعشاب الضارة، وأصبحت شبكة المصارف الشاملة تقريبا فى حكم الاستحالة، باستثناء ظروف معينة، كما هو فى حالة المستنقعات، وذلك بسبب الأحجام الصغيرة لقطع الأراضى وتوزيعها العشوائى. وظل الصرف مهمة عسيرة حتى شهد القرن التاسع عشر اختراع أنبوب التصريف

<sup>(</sup>١) الأرض المراحة ارض تحرث ثم تترك موسما كاملا بغير زرع، رغبة في إراحتها. (الترجمة ـ عن قاموس المورد).

وانتاجه صناعيا، وشهد القرن العشرون اختراع محرك ـ الدفع الخفيف لماكينات الصرف وانتاجه صناعيا.

وكانت الزراعة من أجل الربح، شانها في هذا شان أشغال المدن، حافزا لهمم الرجال من أجل البحث عن الكفاءة، وبدا جليا أن إدماج عدة قطع صغيرة في وحدات أكبر سوف يوفر الوقت والجهد، ويقلل من كم الأعشاب الضارة وييسر عملية الصرف، فرعى المزارعون المولعون بالكسب عدة قطع صغيرة وجعلوا منها مزرعة واحدة ذات اعتبار، ومن ثم باشروا تنظيفها وتسميدها وتصريفها بصورة أكثر شمولا من الطريقة التي كان يمكن ممارستها في ظل النظام القديم.

وكانت هذه الحركة تطويرا للتنظيم أكثر منها تطويرا للأساليب التقنية، فالزراعة العلمية شانها شأن الأوجه الأخرى للعلم الحديث، قد بدأت في القرن السابع عشر، وكانت نتاجا لنفس النظرة الاجتماعية العامة.

كان وستون R.Weston منفيا في هولندا، لتأييده الحكم الملكي إبان الحرب الأهلية، فلاحظ الزراعة الهولندية للبرسيم والشلجم كمحاصيل حقلية، وبصورة حاسمة أدى اتخاذهما إلى ثورة في الزراعة الانجليزية، مما جعل الزراعي العظيم آرثر يونج A.Young يقر بأن «وستون محسن للجنس البشري أعلى قدحا من نيوتن». وثمة اللورد تاونشيند Tawnshend (١٩٧٤ - ١٩٧٨) الأصغر، بادر أبوه بدعوة تشارلز الثاني كي يعود إلى إنجلترا، وكان المدرس الخصوصي لتاونشيند هو عالم النبات وليم شيرارد W.Sherard، مؤسس كرسي علم النبات في أكسفورد، قام تاونشيند وأستاذه بجولة شاملة في أوروبا، وعاد منها عالم نبات قديرا، لقد تمكن بفضل اهتمامه بعلم النبات ومعرفته إياه من تقدير قيمة الشلجم كمحصول، ونجح في استقدامه في ضيعته، كبديل عن ترك ثلث الأراضي القابلة للزراعة مراحة كل عام، وهذا حفظ الأرض برءا من الأعشاب الضارة، وأجرى تطويرا أبعد على نظام دورة المحاصيل، طارحا الدورة

رباعية المحاصيل التي تتضمن الشلجم والشعير والبرسيم والقمح، وزادت انتاجية عزب تاونشيند زيادة عظيمة، وتضاعف ريعه عشرة أضعاف.

وخلق الإنتاج المتزايد للمحاصيل ظروفا لتحسينات جوهرية في المواشى فقد أتيح الآن علفها شتاء بصورة ملائمة وإبقاؤها على قيد الحياة لفترة طويلة، وحفظتها التسييجات تحت السيطرة، بحيث لم تعد مختلطة معا وتتناسل تناسلا مهجنا، لقد أصبح من المكن الانتقاء العلمى لتحسين المواشى.

بدأ تحسين الميكنة الزراعية في نفس الوقت الذي بدأت فيه التحسينات الحيوية، ولما يربو على ألف عام، لم تطرأ تحسينات جوهرية على الوسائل المعتبقة، من قبيل المحراث والمسحاه(۱) والمنجل، وكانت أدوات(۱) أكثر منها آلات، فليست بها أية أجزاء متحركة، طرحت الحقول المتحصلة عن التسييجات مساحات أوسع للعمل المتسق، إذ كانت الوسائل اليدوية العتيقة ملائمة أكثر للعمل في قطع الأراضي القديمة الصغيرة القابلة للتغيير، مع نشأة الزراعة من أجل الربح بدأ الناس في البحث عن معدات أكثر قدرة، وكانت عملية غرس البذور أولى العمليات التي لاقت اهتماما، أو ليس من المكن اختراع آلة يمكنها غرس بذور الذرة بصورة منتظمة توفر الجهد وتثمر نموا أكثر تناسقا؟ وتكرس كريستوفر رن في شبابه الخلاق لهذه المشكلة.

وقطف السيد الريفى الماجد جيثرو تل JTull (١٧٤١ - ١٧٤١) باكورة ثمار النجاح فى عام ١٧٠٠، فقد تركت الأساليب الفرنسية لفلاحة الكروم انطباعا عميقا عليه، ولاحظ المعقبات النافعة لانتظام الاستزراع وللإثارة المستمرة لسطح التربة عن طريق العزق والحرث لإزالة الأعشاب الضارة،

<sup>(</sup>١) المسحاء Harrow أداة لتسوية التربة الزراعية بعد عزقها وحرثها.

<sup>(</sup>Y) نلاحظ أن اللفظة الانجليزية اTool تعنى على رجه التحديد (أداة غير مفصلية) (المترجمة)

وقاده هذا إلى إدراك أن بذور الذرة ينبغى استزراعها بصورة متساوية فى خطوط مستقيمة بأرض محروثة جيدا، شأنها شأن الكروم، واستزرع هو شخصيا الذرة بهذه الخطة فى حديقته وحصل على نتائج أفضل، لكنه أخفق حين حاول استقدامها فى حقوله، وذلك لأن عماله لم يستطيعوا أو لم يرغبوا فى تعلم الأسلوب الجديد، ولهذا قرر أن يحاول صنع آلة يمكنها استزراع البذور بالطريقة التى يشاؤها.

وبعد تجارب عديدة، ابتكر ماكينة يمكنها بذر البذور على مبعدة متساوية بصورة منتظمة ومستقلة عن السرعة التى تتحرك بها الماكينة، فكانت تنثر البذور فى صفوف مستقيمة، تاركة فراغا بين الصفوف فيمكن تخليصها من الأعشاب الضارة وعزقها، وابتكر لهذا الغرض عزاقة تجرها فرس، وأنتج محصول غلُّ ثلاثة أضعاف المعدل المتوسط لانتاجية الغلة، لقد اعتقد أن الأرض المحروثة، أو التربة التى ارتدت بفضل مزيد من الحراثة إلى حالة جيدة، لهى أكثر أهمية من التسميد، وطوال ثلاثة وعشرين عاما استزرع القمح استزراعا ناجحا فى نفس قطعة الأرض بغير تسميدها، وكان يحصل على غلة أكثر من التى يحصل عليها فلاحون يستخدمون التسميد والأساليب التقليدية للزراعة.

فى البداية تباطأ اتضاد ألة تل لشق الأثلام وبذر البدور فيها، رفض العمال استخدامها لأنها جعلت الكثيرين منهم عمالة زائدة، لقد نفروا من الآلات لأنها كثيرا ما كانت تتحطم، ولم تكن الهندسة الميكانيكية تقدمت بما يكفى لجعل الآلات جديرة بالاعتماد عليها، وظل تطور الميكنة الزراعية بطيئا حتى ارتقت الثورة الصناعية بالهندسة، وخلق تزايد السكان المتسارع طلبا على الغذاء وطيدا وأكثر إلحاحا.

وما كان سكان المدن الجديدة يستطيعون أداء العمل الصناعى الشاق بغير التغذية باللحوم، وأدى هذا إلى تطور كبير فى تربية واستيلاد الماشية. وأنتج مزارع لايكسترشاير روبرت بيكويل R.Bakewell (١٧٢٥ ـ ١٧٩٥) سلالة جديدة من الأغنام تعطى لحما أكثر من حيث النسبة مع العظام، وضعف أعلى انتاجية من اللحم تعطيها السلالات التقليدية، وقد حصل على هذه النتائج عن طريق الاستيلاد الداخلي المنتظم، أي مزاوجة المواشى التي تجمعها صلة قربي وثيقة، بطريقة تثبت أفضل خصائصها، وأرست أساليبه أساس القطعان البريطانية الأرومة، والتي كان لها أكبر الأثر في رفع انتاجية المواشى في أنحاء شتى من العالم.

وأيضا أتاح تسبيج الأراضى انتقاء أفضل التقاوى. وفي ١٨٢٠ حدثت خطوة تقدمية كبيرة، وذلك حين لاحظ عامل زراعي بدعي جون أندروز J.Andrews نبات شعير عملاق ينهض من حذائه ذي الرقبة بعد أن أوي إلى منزلة عائدا من الحصاد، فقام باستزراعه في الربيع التالي وحصل على حصاد من نباتات بنفس الحجم، وسمع عنه قسيس المقاطعة المبجل جون شيفاليه Chevallier وشرع في زراعته. وأصبح الشعير الجديد مشهورا تحت اسم «شعير شيفاليه»، فما كانوا يعتقدون، أنذاك أنه من الملائم تسمية تقاوى جديدة على اسم مجرد عامل زراعي. وفي أزمنة أحدث، أجريت تحسينات أبعد على الشعير، ولاسيما عن طريق شركات كبيرة لتخمير الجعة أدار علماؤها دفة أبحاث مكثفة على انتقاء أفضل أنواع الغلال للتخمير. أما تحسين القمح عن طريق الانتقاء فقد زايد من مصادر الغذاء العالى زيادة عظمى، وكما قال لامارتين ينس. LYates «كانت انتاجية غلة القمح منذ نيرون حتى نابليون ثابتة على ما يقرب من عشرة بوشل للإكر(١)، ومع عام ١٨٥٠ ارتفعت إلى ما يقرب من خمسة عشر بوشل، وفي عام ١٩٠٠ كان متوسط ما تعطيه في بعض البلدان الأوروبية من عشرين إلى ثلاثين بوشل، واليوم، تفوق انتاجية الغلة في بعض البلدان خمسين بوشل للأكر». وحتى الآن، لا تزال انتاجية الغلة تحت أفضل الظروف تعلو على هذا. لقد تساوق تحسين القمح مع الثورة الصناعية.

<sup>(</sup>۱) البوشل Bushel مكيال للحبوب. والأكر ٤٨٤٠ = ٤٨٤٠ ياردتمريعة وهو وحدة تقسيم الأراضى المعتمدة في انجلترا وبول أوروبية أخرى، يوازى الفدان في مصر. (المترجمة).

وانبثق حافز كبير لتطبيق الكيمياء على الزراعة من جراء دعوة همفرى دافى ١٨٠٣ عام ١٨٠٣ ليحاضر فى هذا الموضوع، وذلك حينما كان العجز الغذائى شديدا بسبب حروب نابليون، وبعد هذا بحوالى ربع قرن سار الكيميائى الألمانى يوستوس فون لايبج J.von Leibig الأمر إلى الأمام بقوة مدهشة. فقد ابتكر طرقا لتحليل المواد النباتية والحيوانية، وتحليل المركبات العضوية، وكانت أسرع ستين مرة من الطرق المستعملة فيما سبق، وبهذه الطرق حصل فى وقت قصير على كم مهول من المعارف الجديدة.

لقد مكنته من أن يقتفى آثار مواد كيميائية معينة، من قبيل بعض الأملاح، خلال مجمل دورة الحياة، ومنذ أن يمتصها النبات من التربة ومن ثم إلى أنسجة الحيوان الذى يتغذى على النبات، وقاده هذا إلى إدراك أن هذه الأملاح ضرورية للحياة، إنها من المكونات الأساسية للأسمدة الطبيعية، ودخل لايبج في مجادلات ليؤكد أن هذه الأملاح سيكون لها نفس الفعالية إذا تمت التغذية على الشكل الخالص لها من أي مصدر آخر. وكنتيجة لمقترحات لايبج، عثروا على طبقات ضخمة من النيترات(٢) في شيلي، تشكلت في الماضى عن المخلفات المتجففة لملايين لا تحصى من طيور البحر، وتم استيرادها إلى أوروبا واستعمالها كأسمدة، لتشكل صناعة جديدة بالكلية، فقد توصل إلى فكرة المخصبات الصناعية التي يمكن تحضيرها عن طريق الكيمياء.

فى البداية قدم لويس F.B.Lowes وجيلبرت J.H.Gilbert حلا مرضيا للمشكلة الفنية لتحضير واستعمال مثل هذا المخصب، فقد درسا

<sup>(</sup>۱) يوستوس بارون فون لايبج، عالم كيمياء ألماني، ولد في دارشتات عام ١٨٠٣ وتوفي بميونيخ عام ١٨٠٣. شغل منصب استاذ الكيمياء علي مدار ربع قرن في جامعات جيس وهيدلبرج وميونيخ، وتم انتخابه رئيس أكاديمية العلوم في ميونيخ، وانعم عليه بلقب البارون والجراندوق، ومن أشهر انجازاته في تقنيات البحث العلمي جهاز ينسب إليه هو مكثف لايبج، ولكن كان تسميد التربة علي رأس اهتماماته وهو ما قاده إلي وضع مناهجه في التحليل.

(المترجمة) النيترات nitrates هي أملاح حامض النيتريك

الكيمياء، وجيلبرت واحد من تلاميذ لايبج، كانا على تمام الإدراك بإمكانية جعل الفوسفات قابلا للذوبان عن طريق المعالجة بالأحماض، وخطر على بالهما أن العظام المتحللة في حامض ستكون أكثر قابلية لأن تتمثلها النباتات غذائيا، وبفضل اكتشاف لويس وجيلبرت أصبحت التربة الزراعية، المنهوكة في بقاع عديدة من بريطانيا وأوربا بفعل قرون من الزرع والجني بغير تسميد ملائم، يمكنها أن تعيل جانبا كبيرا من الزيادة في السكان خلال القرن التاسع عشر، وبالثروة التي جمعها لويس من مخصبات الفوسفات الصناعية، أسس مركز روثامستد -Ro

لقد أدرك لايبج أهمية النيتروجين لنمو النبات، وعن له أن النباتات تحصل عليه من الهواء لكنه عجز عن اكتشاف كيفية حدوث هذا، وفي عام ١٨٧٧، أكتشف شلوسنج Schloesing ومونتس Muntis مفتاحا لحل اللغز، إذ كانا منشغلين بعملية تنقية مياه البالوعات، ووجدا أنه ينشأ عن إنتاج النترات في مياه البالوعات، ولا يحدث هذا بسرعة بل ببطه، كما لو كان نتاجا لعملية حية، فحاجا بأنه إذا كانت في مياه البالوعات كائنات حية فلابد وأنها سوف تهمد حين يتم تخديرها بالكلوروفورم. وحاولا إجراء التجرية ووجدا أن هذا ما حدث بالفعل. ثم أوضح أحد علماء البكتريا أن الكائنات العضوية الحية في مياه البالوعات كانت بكتريا، وأعدت هذا أن النترات الموجودة في السلماد العادي تخلقت عن النتروجين في الهواء بواسطة البكتريا.

وبعد هذا تم اكتشاف أن العقيدات الموجودة فى جذور النباتات القرنية، كالبرسيم والبازلاء مثلا، وتحتوى على بكتيريا يمكنها تثبيت النتروجين من الهواء، وهذا أحد الأسباب التى جعلت البرسيم يحقق مثل ذلك الغرض القيم فى دورة المحاصيل، وكانت الخطوة التالية هى محاولة الحصول على النتيروجين من الهواء مباشرة عن طريق الوسائل

الكيميائية، ثم تغذية التربة به فى صورة نترات صناعية، وقد تم هذا بنجاح أولا فى النرويج على يد بيركلاند K.Birkeiand وإيد S.Eyde ، وذلك بأن يساق تيار هوائى خلال قوس كهربى شديد السخونة، وتأدى هذا إلى اتحاد بعض من النتروجين والأكسجين فى الهواء، والمواد التى تشكلت بهذه الطريقة أمكن فيما بعد تذويبها فى الماء وتحويلها إلى نترات.

استهلکت عملیة القوس الکهربائی قدرا کبیرا من الکهرباء، فبزتها العملیة التی قام بها عام ۱۹۱۳ هابر ۱۹۸۲ (۱۸۲۸ - ۱۹۳۶) لاتحاد النتروجین والأیدروجین بواسطة المواد الحفازة لانتاج الأمونیا، التی یتم تحضیر النترات منها بسهولة. وإبان الحرب العالمیة الثانیة تزاید إنتاج المخصبات الصناعیة زیادة مهولة، وارتفعت إنتاجیة العالم من النترات الصناعیة إلی کم یحوی ما یعادل أربعة ملایین طن نتروجین من الهواء، وتم استخراج حوالی ستة ملایین طن فوسفات من الصخور الفوسفاتیة.

وبعد إدراك المكونات الكيميائية الأبسط للنباتات والحيوانات، اتجه الاهتمام إلى مكونات كيميائية للأشياء الحية أصعب مراسا، مما أدى إلى اكتشاف الفيتامينات والهرمونات. في البداية عرف الفيتامينات إيكمان Y.F.Eykman في أندونيسيا، وجولاند هوبكنز F.G.Hopkins في انجلترا. في مرض المعلم ١٨٩٠ لاحظ ايكمان (١٨٥١ ـ ١٩١٥) أن البربري، وهو مرض أعراضه الأنيميا وضعف عام في الصحة، يسببه أكل الأرز المضروب، وبين أن النخالة التي نحصل عليها حين ضرب الأرز احتوت على مادة قابلة للذوبان في الماء والكحول، ويمكنها الوقاية من مرض البري بري، وفي عام ١٩١٢ أثبت هوبكنز بصورة قاطعة أن موادا معينة ضرورية، وإن كان فقط بكميات ضئيلة جدا، للنمو العادي والصحة العامة في الفئران، واسماها «عوامل الغذاء المساعدة» وشيئا فشيئا، طغي على توصيفه الدقيق مصطلح أقل دقة لكن يعطى صورة أكثر حيوية: «فيتامين»،

واكتشف العالمان F.A.F,C وونت F.W.Went في أندونيسيا الهرمونات المدعمة للنمو في النباتات، وكان كوجل F.Kögl في هولندا أول من قام بتصنيعها كيميائيا.

وكما أدت الخطوات التقدمية في الكيمياء مع بواكير القرن التاسع عشر إلى تفهم أعمق لاحتياجات النباتات، وإلى تأسيس صناعات المخصبات الاصطناعية، فقد أدت الخطوات التقدمية التي أحرزت في القرن العشرين بالمثل إلى تطوير صناعات جديدة تقوم بتخليق مدى واسع من المواد الكيميائية شديدة التعقيد، التي تدعم النمو، وتؤثر على مسلك النباتات كتهيئة الفاكهة و وتقتل حشرة الأوبئة وتقضى على الأعشاب الضارة، إن التزايد السريع لسكان العالم أحد العوامل التي تستحث خطى هذه التطورات، ويبحث الكيميائيون عن مواد جيدة قد تكون ذات قيمة زراعية، ويتطلب هذا جهودا متوفزة لتحسين المناهج الكيميائية، وكما أحدث ليبيع فلى تقدمية جذرية في مناهج الكيمياء العضوية بعصره، فإن علماء الكيمياء المعاصرين طوروا بالمثل تلك التقنيات الجديدة قد بيل الكروماتوغرافيا، التي اخترعها تسوط M.Tswett عام ١٩٠٦، وطورها مارتين الجزئيات المعقدة في المواد زيادة عظمى بفعل هذه التقنيات.

لقد كانت الآثار المجتمعة عن شتى تطبيقات العلم على الزراعة آثارا عظيمة، ولكن ربما كان أكثر عامل تميز على حدة بالفعالية هو الجرار الذى يتحرك بذاته عن طريق آلة الاحتراق الداخلى، وفي أشكاله المتأخرة، بملحقاته من أدوات ميكانيكية تعمل بصورة هيدروليكية، نلقاه يمد من نطاق القدرة الإنسانية إلى أضعاف أضعافها وهو أكثر كثيرا من مجرد مصدر للقوة. لقد كانت الجياد في بريطانيا عام ١٩٣٩ تفوق الجرارات عددا وبنسبة ثلاثة عشر إلى واحد، واليوم، اختفت فعلا الجياد من الزراعة، فالجرار يعمل بصورة أسرع وقد ساعد في تحرير المزارع من الطقس.

وفضلا عن تحسين الزراعة، طرح العلم إمكانية لا متناهية لتصنيع الطعام عن المعادن، وتم إحراز شيء من التقدم في تصنيع دهون قابلة للأكل عن البترول، وطالما بات الطلب على الغذاء يتزايد دائما أكثر وأكثر، وطالما أن العلم يتقدم، فيصعب التشكك في أنه سوف تستحدث وسائل لاصطناع الغذاء على مجال واسع(۱).

<sup>(</sup>۱) راجع الهامش للفصل التالى الذى يدور حول الثورة البيوتكنولوجية. فلم يكن ممكنا الإشارة إليها أو التعرض لها قبل أن يقتحم بنا المؤلف عالم الميكروبات، هذه الثورة هى التى تعد بمصادر جديدة للغذاء ولاشياء أخرى كثيرة.

# مقاومة الانمراض: الجديدة والقديمة

كما عاد مكتشفو العالم الجديد محملين بأنواع جديدة من النباتات، والحيوانات، فإنهم بالمثل عادوا محملين بأمراض جديدة، والنظام التقليدى للطب، الموروث عن جالينوس والقائم على قرون من خبرة العالم القديم، أخفق في التغلب على مضاعفات مرض الزهرى، الوارد من الكسيك، ووجدوا أن الكيماويات ذات المصدر المعدني، وليست ذات المصدر النباتي أو الحيواني، هي لاسواها العلاج الفعال ضد هذه الأمراض الجديدة، وتحت ريادة باراسيلسوس Paracelsus (١٤٩٢ ـ ١٤٩٢) استثار هذا التطبيق للمعرفة بالكيماويات ذات الأصل الصناعي على الكيمياء الطبية خطى تقدمية كبرى للكيمياء ككل، فضلا عن الخروج بابتكارات ناجحة في العلاج الطبي.

وعلى أية حال، كان باراسيلسوس بجانب أنه عبقرى، شخصية غريبة الأطوار. سلك مسلك العراف والساحر، وخلق انطباعا بأن القوة الدافعة النضرة التى أعطاها للكيمياء كانت من وحى السيمياء(١). ومهما يكن

(۱) السيمياء هى كل الكيمياء القديمة ـ أو الجهود الكيميائية السابقة على الرواد الذين جعلوها علما حديثا والسابق ذكرهم أمثال بريستلى ولافوازييه وليبيج، وهى، أى السيمياء مبحث يحاول التوصل إلى (حجر الفلاسفة) الذي يستطيع تحويل المعانن الخسيسة إلى ذهب، صحيح أن قلة من أئمة المستنبرين أهمهم الكندي وابن سينا أنكرت إمكانية هذا التحويل، إلا أنهم لهذا =

الأمر، فكما أشار دوما: «على الرغم من شيوع الرأى المناقض، فإن التقانيين بالأحرى أكثر من السيميايئين هم الذين ألقوا أسس الكيمياء الحديثة». وقبل فجر التاريخ بزمان سحيق، كان الإنسان يستخدم عمليات

لم يعتنوا كثيرا بكيمياء المواد، أما كل من اعتنى بالكيمياء القديمة، أو السيمياء، فإنما فعل هذا لإيمانه الراسخ بإمكانية هذا التحويل، فقد غرتهم ظواهر كيميائية كثيرة، منها أنه بغمس الحديد في كبريتات النحاس يحل الحديد محل النحاس فتنفرد الكبريتات بلونها الأحمر ويترسب النحاس على سطح الحديد فيتغبر لونه ومظهره، وأيضا بتسخين كبريتات الرصاص تتصاعد رائحة كبريتية وتتخلف مادة، إذا سخنت في بوتقة مصنوعة من رماد الاعظام تظهر كرة صغيرة من الفضة وذلك لأن خام كبريتيد الرصاص يحتوى على نسبة ضئيلة من الفضة، وبتسخينه في الهواء يتحول إلى مادتين: غاز ثاني اكسيد الكربون ذي الرائحة الكبريتية واكسيد الرصاص. وبتسخين أكسيد الرصاص في البوتقة يتطاير جزء، ويمتص رماد العظام ـ لأنه فوسفات كالسيوم ـ الجزء الباقي ولا يبقى إلا الفضة، وهم بالطبع لم يدركوا مثل هذا التفسير العلمي، فقط شاهدوا التغير الناجم على السطح، فأمنوا بإمكانية تغيير المعادن إلى بعضها، معللين هذه الإمكانية بفيض هائل من الخرافات والخزعبلات، وايضا الأفكار الميتافيزيقية.

فها هو ذا جابر بن حيان أعلم علماء العصور الوسطى طرا، يخرج العالم الفرنسي برتيلو (١٩٠٧ ـ ١٩٠٧) كتابة مكيمياء العصور الوسطى، ليعتبر كل الكيميائيين بعد جابر إما ناقلين عنه معلقين عليه، فقد كان بلا جدال شيخ الكيمياء القديمة، وأعظم أقطابها، وأكثرهم إيمانا بإمكانية تحويل المعادن الخسيسة إلى الذهب، استغل جابر تفرقة أرسطوبين الوجود بالقوة والوجود بالفعل، ليذهب إلى أن الذهب ذهب بالفعل أما الفضة والنحاس فذهب بالقوة، أي ثمة إمكانية لجعلها ذهبا، وهم على أية حال أمنوا بغايتهم واحترموها كثيراء وفرضوا عليها سرية بالغة مخافة ان تقع في أيدى العوام الجهلة فتفسد الأخلاق، ولعلهم أصحاب القول الشائع «لا تعطوا العلم السفلة من الناس، فوضع ابن حيان التكتم صفة أساسية من صفات العالم، وأضاف إليها الإنصاف والمثابرة والدأب والتحصيل النظرى الواسع. حقا أن السمياء تبعد كثيرا عن الكيمياء المعاصرة، لكن أين ذلك الوليد المعجز الذي يولد ناضجاً، حتى نجد الكيمياء هكذا، إن السيميانيين، وإن لم يستطيعوا تحقيق هدفهم، قد توصلوا في غمرة البحث عنه إلى اكتشافات عديدة قيمة، تبيح الحكم بأن السيمياء هي أساس الكيمياء. فالكيمياء، انن خرجت من السيمياء، وهي مدانة له، وسبحانه يخرج الحي من المبت والظلمات من النور، فإمامهم ابن حيان اكتشف في غمرة أبحاثه عن حجر الفلاسفة: كربونات الرصاص القاعدية وكبريتيد الزئبق وحامض النيتريك وحامض الكبريتيك ونترات الفضة والاثميد،وهو بالطبع لم يعطها هذه الأسماء، بل اسماء من قبيل: زيت الزاج وحجر جهنم والرنجفر... (هذا هو الرأى الشائع الذي أشار إليه العالم الكبير **در**ما)، (انظر:زکی نجیب محمود، جابر بن حیان، سلسلة اعلام العرب، (۳)، مکتبة مصر، القاهرة، (۱۹۹۲).

ولا تذهب بنا السخرية من أحلام القدامى كل مذهب، فالعالم الأمريكى دمبستر تمكن منذعشرات السنين من تحويل الزئبق إلى ذهب بواسطة بعض التعاملات النووية والتى تتلخص في إطلاق بروتونات ذات طاقة كبيرة لطرد بروتون من نواة الزئبق بشحنته (٨٠) منتجا الذهب=

تتضمن الأكسدة واختزال المواد، رغم أنه بطبيعة الحال لم يدرك عملياته في هذه المصطلحات الحديثة، لقد استخدم التخمير لإعداد الطعام والشراب وجعل الجلود قابلة للاستعمال في الملبس، ونقب إنسان نياندرتال عن أوكسيد المنجنيز ليستخدمه كصبغة وأدى اختراع المنسوجات إلى تطوير الصباغة، ولعل انتشار المعرفة بالصباغة أسدى أكثر مما أسدى أي شيء آخر في إنشاء الكيمياء المبكرة، ولما يربو على آلاف السنين تراكمت معارف ذات اعتبار بأمثال هذه التقنيات من قبيل الصباغة والطلاء بالذهب على وجه التعيين حافزا دافعا، لأنها تضمنت العديد من الإجراءات الكيميائية للمعادن، وفي العصر السكندري كان ثمة بالفعل وصفات محققة للطلاء بالذهب، لعبت فيها مركبات الزرنيخ دورا هاما.

اعتمد باراسيلسوس على الكيمياء التقنية، القديمة والحديثة على السواء، وطبقها بطريقة جديدة، وكان بهذا يستهل رؤى علمية جديدة، اسمه الأصلى فيليبوس أوريولوس ثيوفراسطس بومباست من هوخنهايم، وقد ولد فى العصر الواعد بعد اكتشاف أمريكا، وكانت حياته وعمله تعبيرا عن أحد أوجه القوى العميقة الناشطة فى أوروبا والتى ألهمت بهذا الإنجاز الحاسم، وهو ابن أستاذ فى مدرسة المعادن بشمال النمسا، وعن التعدين اكتسب معارفه الأساسية بالكيمياء وكانت له خبرة بالعمل تحت الأرض، ثم اهتم بالطب واسمتع إلى محاضرات فى جامعات عدة، وقصد إلى كل الأطباء والسيميائيين والمنجمين والسحرة الذين استطاع أن يجدهم، كى يتعلم عنهم سر الصنعة والأشكال الجديدة للمداواة والعلاج.

209

<sup>=</sup> بشحنة نواة (٧٩)، وهذا لا يحقق أمل جابر وسائر السيميائيين في الثراء السريع لأن التكاليف أضعاف مضاعفة لثمن الذهب الطبيعي، إلا أن له قيمة علمية نظرية كبيرة، ولعلها الآن تلقى لنا الضوء على أهمية تاريخ العلم بغثه وسمينه.

(المترجمة)

سمع عن الأمراض الرهيبة الآتية من العالم الجديد وإخفاق طب جالينوس التقليدى في علاجها، أثاره تعلم أن المعادن فقط، والتي كانت حماسة شببابه الأولى، فعالة في الإبراء منها، لقد تكونت أشكال العلاج الجالينوسي من مزيج لمواد مستخرجة من النباتات والحيوانات، مصحوبة بنظام شديد الحرص للغذاء والحمية، ومن ثم أدرك باراسيلسوس الحاجة إلى طب جديد قائم على عقاقير متقدة مصنوعة من المعادن التي فتنته في البداية، وجعل منه مزاجه الطامح المقتدر الاستعراضي أداة فعالة للقوى العاملة على تحويل مسار العصر، وتلبسته العزيمة لإزاحة الطب التقليدي جانبا وتأسيس طب جديد، قائم بصفة خاصة على كيماويات من مصدر معدني، كالزئبق والانتيمون.

وبالفعل سببت عقاقيره المعدنية شفاء بعض من الحالات التي كانت العقاقير التقليدية عديمة النفع فيها، فاستطاع أن يضمن التأييد الشعبي له على أساس من هذا وبواسطة عبقريته الاستعراضية، لقد أحدث ذلك القدر من الإثارة حتى أن السلطات أجبرت على تعيينه أستاذا للطب في بازل بسويسرا عام ١٥٢٦. وبدأ مقرره بأن جمع كل المراجع التقليدية للطبوكسها فوق بعضها أمام تلاميذه وأشعل النار في الكومة وأخبر أتباعه أن يتجاهلوا الكتب ويدرسوا الطبيعة مباشرة، لاسيما خصائص الجوامد والمعادن، كي يكتشفوا أشكالا جديدة للإبراء والعلاج.

لقد استقدم إلى الطب افكارا صناعية ومفاهيم وطرق لصنع الأشياء، ومن خلال هذا ساعد في تحرير الطب من التقاليد العتيقة للسحر وقوض دعائم السيمياء فعلا، على الرغم من سلوكه الشرس، طرح افكاره في لغة مبهمة، وقضى حياته في صخب دائم من الجدال والسباب، وأصبح اسمه لسم بومباست Bombast مصطلحا عاما للتبجح. ومع هذا، فإنه قد بدأ الحقبة الجديدة للكيمياء ويبز في هذا أي رجل آخر.

وكمحصلة لتأثير باراسيلسوس إلى حد بعيد، ارتفع الطب الكيميائي إلى موقع السيطرة على مجريات الطب في القرن السابع عشر، وبقيادة رواد أمثال بزرهاف H.Boerhaave (١٦٦٨ - ١٦٦٨) في ليدن، فقد كانت محاضراته يحضرها الكيميائيون من بقاع عديدة في أوروبا، وخصوصا من اسكتلندا، وهذا هو التطور الذي جعل ليبيج يشير إلى أن: «الأطباء العظام الذين عاشوا نحو أواخرالقرن السابع عشر، هم مؤسسو الكيمياء». ومنذ عصر باراسيلسوس، وإسهام الكيمياء في الطب مستمر بقوة لا تهن.

لقد استنشق بريستلى الاكسجين فور أن اكتشفه، ولاحظ أثاره الفيزيولوجية. ومثل هذا باكورة أبحاث لا حصر لها على الخصائص الطبية للغازات، وأدى إلى اكتشاف الشاب همفرى دافى H.Davy للخصائص التخديرية للأكسيد النترى (الغاز المضحك) وهو غاز آخر من الغازات التى اكتشفها بريستلى، وبعد هذا تم اكتشاف الخصائص التخديرية للأثير والكلوروفورم.

وطرح تطور كيمياء الأصباغ في القرن التاسع عشر التقنية لتركيب سلسلة تتوالى دوما من المواد التخديرية والعقاقير، وتمثل هذا في تركيب حامض سلساليك الأستيل، أو الأسبرين، والانتاج الصناعي له.

ثم كان ثمة مجددا عالم كيمياء نو تأثير ثورى على الطب، ألا وهو لويس باستور L.Pasteur (۱۸۹۰ ـ ۱۸۹۰) الذى أشار مرارا وتكرارا إلى أنه مجاهل بالطب والجراحة، والشهادات الطبية التى حصل عليها مجرد شهادات شرفية، كانت أول أبحاث باستور فى البلورات(۱)، واكتشف أن

<sup>(</sup>۱) نلك أن باستور نال إجازة العلوم والفلسفة عام ۱۸۶۰، فحصل على وظيفة مساعد كيمياوى في مدرسة للطمين بباريس حيث الحق للعمل مع العالم الكبير أوجست لوران A.Laurent للهتم بدراسة البلورات، التي شخلت باستور بعمق منذ أن درسها في كتابات متشراش Mitscherlich وبيو Biot من بلورات، طرطرات الصوبيرم. وفي مدرسة للعلمين وداخل معاملها استعمل لويس باستور الأول مرة في حياته المجهر لفحص بلورات الأملاح التي=

حمض الطرطريك العادى يتكون من البلورات اليمنى فقط، بينما كان ثمة شكل نادر من الحمض، يوجد فى البراميل الخشبية للخمور يتكون من مقادير متساوية من البلوات اليمنى واليسرى، فبدا أن المتعضيات الحية (۱) تتوافق فقط مع البلورات اليمنى، فالعمليات الحية تجرى لسبب ما بطريقة كيميائية يعوزها الانسجام بين الجانبين، وبدلا من أن تجرى بأعداد متساوية من البلورات اليمنى واليسرى، فإنها تشيد أنظمة حية بالبلورات اليمنى واليسرى، فإنها تشيد أنظمة حية بالبلورات اليمنى فقط، ثمة شىء ما فى صميم الطبيعة يتسم بلا تماثل جوهرى.

ولا يزال صدى هذا الاكتشاف يتردد في علم الحياة، وفي أحدث عرفان بالبنية الداخلية للمادة الحية، لقد خطر لباستور أن القوى الكونية، التي تقوم بعملها من مجال خارج الكرة الأرضية إنما تمارس ضربا ما من الانتقاء على الجزئيات التي يمكن أن تستغلها المتعضيات الحية في عملية النمو. ومزج معادن شتى معا، وعرضها لمجالات مغناطيسية قوية، في محاولة لمحاكاة ظروف ربما كانت متحققة حين تشكلت المادة الحية على سطح الأرض لأول مرة، لم تسفر تجاربه عن نتيجة لكنها كانت شديدة الحداثة في روحها، ومنذ وقت قريب تم بنجاح تخليق بعض من الجزئيات التي تتشكل منها البروتينات عن مزيج من الإيدروجين وبخار الماء والأمونيا والميثان، تهزه شرارات كهربائية تحاكي ومضات ضوئية أو شحنات، مثلما كان عساه أن يحدث على سطح الأرض منذ ألفي مليون خلت من السنين، حينما ظهرت المتعضيات الحية لأول مرة.

قام الصبيت العلمى الذائع لبارستور على أكتاف عمله الفذ فى البلورات، فتم تعيينه بعد بضع سنوات أستاذا فى ليل، بشمال فرنسا،

<sup>=</sup> كان لوران يكلفه بدراستها، وسعد باستور كثيرا بهذا الجهاز الذى أصبح فيما بعد أداته الرئيسية فى اكتشافاته العظمى. (د. محمد صابر، لويس باستير، الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، القامة العامة التأليف والنشر، القامة العامة التأليف المدة، ١٩٧١. ص٢٢)

<sup>(</sup>المترجمة).

<sup>(</sup>۱) متعضيات هي الترجمة التي اعتمدها مجمع اللغة العربية للفظة أو مصطلح: الكائنات العضوية Organisms والمفرد متعضى

حيث كان المنتظر منه أن يقوم بتطبيق الكيمياء على الصناعات المحلية، وكانت تخمير الجعة إحداها، ومن ثم شرع باستور في دراسة التخمير، وسرعان ما أعلن أن «التخمير بصفة جوهرية ظاهرة ذات علاقة متبادلة بفعل حيوى يبدأ وينتهي به».(۱) أنه لا يحدث بغير أضعاف مضاعفة من الكريات الحية، واستدعته باريس أستاذا عام ١٨٥٧، وهناك واصل أبحاثه في الكريات الحية، أو المتعضيات المجهرية، وقام بتنفيذ تقنيات الاتنبات الخالص(۲)، والذي يمكن عن طريق التمييز بين الأنواع المختلفة للمتعضيات المجهرية، فاشتبك في مناظرات حول ما إذا كانت الحياة يمكن أن تنشأ بصورة تلقائية، وأثبت إثباتا قاطعا أن كل التجارب للزعومة والتي يعطى ظاهرها إثباتا لهذا إنما هي تجارب مغالطة؛ فعلى قدر ما كان معروفا أنذاك، الحياة لا يمكنها أن تنشأ إلا عن حياة(۲).

(۱) هكذا أعلن باستور واحدا من أعظم اكتشافاته، أو لعله أعظمها على الإطلاق، وهو أن التخمير نشاط ميكروبيولوجي أو بالأدق بكتريولوجي، ونلاحظ أن العالم ليبيع الذي سبق ذكره خصوصا في الفصل السابق تمسك بالرأى الشائع المخالف والخاطي، فقد أكد أن التخمير ليست له أية علاقة بالميكروبات، وكان يعتقد أن الخمائر ما هي إلا أجسام بروتينية ميتة تتحلل فيحدث تحللها تغييرا عنيفا ينتقل تأثيره إلى الوسط الذي توجد فيه فيسبب تحللا يظهر أثره فيما يوصف بالتخمر.

والواقع أن التخمر هو أول نشاط ميكروبى يسخره الإنسان، فقد استغله السومريون والبابليون في العراق القديمة منذ سنة آلاف عام قبل الميلاد، كما برع الفراعنة في تخمير الجعة بعد نلك بالفي عام، هذا فضلا عن استخدام خمائر الخبز منذ الزمان السحيق.

=وصحیح أن الفرق الكبیر بین المیكروبات التى تسبب التعفن (البكتریا) وتلك التى تسبب التخمر (الخمائر) لم يتضح إلا فى خمسينيات هذا القرن، بفضل الميكرسكوب الالكترونى الجديد، إلا أن باستور عندما أثبت أن كل العمليات التخميرية نتاج النشاط الميكروبى إنما كان يضع الأساس للثورة أو الصناعة البيوتكنولوجية التى تعد من أعظم معالم الهزيع الأخير من القرن العشرين، وسوف نعرض لها بعد الانتهاء من عرض جهود أبيها الشرعى باستور. (المترجمة).

- (١) الاستنبات الخالص Pure Cultures مو زرع البكتريا أو الانسجة الحية للدراسة العلمية والأغراض الطبية (المترجمة ـ عن قاموس المورد).
- (٣) لا يعود الفضل في القضاء على نظرية التوالد التلقائي إلى باستور فقط، فقد اعتراها الوهن منذ ميكروسكوبات ليفنهوك، وخصوصا بسبب تجارب الطبيب الإيطالي فرانشيسكو ريد (١٦٢٦ ـ ١٦٩٧) الذي بين أن الدود في اللحم ليس إلا يرقات النباب، لذلك لا يظهر أبدا إذا حف=

وفي عام ١٨٦٢ أشار إلى أن دراسة المتعضيات المجهرية تشكل الخطوة الأولى للبحث في الأمراض المعدية وهو بحث خطير الأهمية، ثم ساله مواطنو بلدته عن علة فساد نبيذهم، فقام بتعيين هوية المتعضيات المجهرية التي سببت المشكلة، وأوضع أنه إذا تم رفع درجة حرارة النبيذ إلى ستين درجة مئوية فسوف تموت الغالبية العظمى من هذه المتعضيات المجهرية، فيمكن حفظ النبيذ، هكذا اخترع طريقة «البسترة، وبعد هذا، طولب بالبحث في المرض الذي أهلك معظم الديدان منتجة الحرير لصناعة الحرير الفرنسية، ولم يكن حتى ذلك الحين قد شاهد أية شرنقة لدودة الحرير، تسلم واحدة، هزها على مقربة من أذنه، وأعلن ملاحظته: «إنها تقعقع: ثمة شيء ما داخلها، ومن هذه الخطوة للأمام بالشكلة شرع في برنامج مهيب لبحث استغرق سنوات، وقد كان تاريخ حياة المتعضى المجهري الذي سبب مرض دورة الحرير تاريخا شديد التعقيد، لكن باستور انغمس في دراسته بمعية كل أعماله الروتينية، وبذل جهودا جبارة حتى أصيب عام ١٨٦٨ بصدمة بماغية ومنذ ذلك الحين فصاعدا أصبح مشلولا شللا بسيطا، بيد أن هذا لم ينل من طاقته العقلية، وعلى أية حال ترك تأثيرا على أسلوبه في العمل، فقد بات يعتمد على مساعدين في المعالجات التجريبية ، وبدأ يكرس نفسه أكثر للتنظيم العقلي للكشف

<sup>=</sup> اللحم مغطى، وهذا ما يعرفه القصابون منذ زمان سحيق إذ يغطون اللحوم بالقماش الأبيض النظيف، ثم أوضحت أعمال عالم الطبيعة الإيطالى ولازارو سبالانزانى (١٧٢٩ ـ ١٧٩٩) أن الأحياء النقيقة لا تظهر تلقائيا ـ فى الحساء مثلا ـ بل ينقلها الهواء، طالما أنها لا تظهر إطلاقا فى القوارير المحكمة الإغلاق، ثم طبق الفرنسى نيكولاس فرانسو أبيرت (١٧٥٠ ـ ١٨٤١) تجارب سبالانزانى عندما طور أول عمليات التعليب، لينشر نتائجه عام ١٨١٠ ـ هكذا استخدم التعليب لحفظ الطعام قبل حسم القضايا العلمية بزمان طويل (ستيفانى يانشنسكى، هنسة الحياة، ترجمة د. أحمد مستجير، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠ ـ ص ١، ١٠) وكان باستور هو الذي حسمها بالقضاء نهائيا على نظرية التوالد التلقائي الزائفة بقوله إن الحياة لا تنشأ إلا عن حياة، ولكن المؤلف يقول عاليه: (على قدر ما كان معروفا أنذاك) لأن الطماء الآن يستطيعون تخليق خلايا حية عن عناصر أولية غير حية خصوصا الكربون والأيدروجين. (المترجمة).

وضع بطاقات تفصيلية مفهرسة لكل شيء له ثقل ما على مباحثه، ويقضى ساعات، ساعتين، ثلاث ساعات، أربعا، خمسا... جالسا بلا أدنى حراك مستغرقا في تأمل عميق ، وممعنا التفكير في المواد المدونة ببطاقاته. في هذه الآونة لا يجرؤ أحد على مقاطعته، والجميع حوله يسيرون على أطراف الأصابع. وفي العام التالي لإصابنه بالصدمة الدماغية قام بحل مشكلة دودة الحرير، معينا المتعضى المجهري ومعطيا التعاليم بكيفية تفاديه. وهكذا تمت حماية صناعة الحرير الفرنسية.

وقد كان باستور محملا بمشاعر ناقمة على الألمان إبان الحرب الفرنسية الألمانية. وبعد أن وضعت الحرب أوزارها تصور خطة لتوجيه ضربة إلى احتكار الألمان لصناعة الجعة وذلك عن طريق اكتشاف يجعل الجعة الفرنسية بجودتها أو أجود منها. فأجرى أبحاثا مبرزة على كيفية استنبات الخمائر الخالصة التى أمكن حل المشكلة عن طريقها.

وانذاك طولب باستور ببحث مرض الجمرة الذي كان يفتك بالأغنام الفرنسية. وقد كان معروفا أن دم الحيوانات المصابة زاخر بأجسام صغيرة تشبه الخيط، وكان كوخ Koch قد بين استنباتها خارج الحيوان. ولم يستطع الأطباء البيطريون الاقتناع بأن هذه الجسيمات هي سبب المرض، لأنه بعد أن اختفى فيما يبدو من المقاطعة لسنوات، عاود الظهور بغتة. فلا يمكن أن يكون السبب متعضيا حيا كان ثمة كل تلك المدة. فبين باستور أن المتعضى يظل محتفظا بفرعته (۱)، حتى بعد أن يتم توالده عبر مائة جيل. وشرح لهم أن الحيوانات المصابة بالجمرة حين توارى التراب فإن جراثيم المتعضيات المجهرية، وهي واحدة من أنواع عديدة تتكاثر بدون الأكسجين الغير متحد كيميائيا، تظل جراثيم حية، وفي النهاية تجلب الخراطين (۱) بعضها إلى سطح الأرض.

<sup>(</sup>١) الفرعة Viruleunce هي مقدار حدة الجرثوم أو الفيروس.

<sup>(</sup>٢) الخراطين جمع خرطون. والخرطون هي دويقالأرض.

وبعد أن فسر مشكلة مرض الجمرة شرع فى دراسة الأمراض البشرية، وقد طبق عليها تقنيات علم البكتريا التى استحدثها لدراسة المتعضى المسبب لمرض الجمرة.

وفي غضون هذا، قام ببحث كوليرا الطيور. وفي سياق هذا العمل وجد أن معظم طيوره قد ماتت حين كان متغيبا في أجازة. فأخذ من أجداث الطيور الميتة عينات من المعتضيات، واستنبتها ثم حقن الطيور العفية بجرعات منها، لكي يضمن الحصول على سرب جديد من الطيور المصابة. ظلت الطيور العفية بصحة جيدة، ولذا حاول بعد هذا أن يحقنها بكوليرا الطيور من مصدر جديد. ولدهشته، استمرت بصحة جيدة. فالحقن باستنبات قديم أكسب الطيور مناعة من الحقن الجديد بالمرض. وكانت تلك هي فاتحة علم المناعة.

وقد نجح فى تخليق مستحضرات طبية لمرض الجمرة، حين يتم حقنها فى الأغنام المعافاة، تجعلها محصنة من العدوى بجمرة مستجدة. وبعد هذا نجح فى تحضير لقاح ضد مرض الكلب، وتلك هى الأخرى خطوة تقدمية عظمى، لأن داء الكلب يسببه فيروس أصغر كثيرا من البكتريا، وهو صغير بحيث يمكنه المرور عبر المرشح، وأصغر كثيرا مما يمكن رؤيته بعدسات المجهر. وترجع التشجنات التى يسببها داء الكلب إلى هجوم الفيروس للمخ والحبل الشوكى. ولهذا قام باستور باستنبات الفيروس فى أمخاخ الفئران، ونجح فى إنتاج فيروس مستضعف أمكن استخدامه كلقاح ضد مرض الكلب(ا).

<sup>(</sup>۱) تلك هى خلاصة الجهود العظمى، والتى بها اسدى باستور للبشرية أجل الخدمات واستحق عن جدارة لقب مؤسس علم الميكروبات. وعالم الميكروبات والبكتريا والفيروسات والجراثيم وسائر المتعضيات المجهرية ـ الذى يشكل نحو ۹۰٪ من المادة الحية على ظهر الأرض، هو أساس الثورة التى نعيشها حاليا فى خواتيم القرن العشرين المسماه. بالثورة البيوتكنولوجية. قامت الصناعة البيوتكنولوجية التقليدية طوال المائة وخمسين عاما ونيف الماضية على التخمير والمضادات الحيوية، فتصنع الخمائر أنواع شهية أو مشهية من المأكولات والمشروبات أشهره =

#### إن تطوير باستور لعلم البكتريا أو عز إلى جوزيف ليستر J.Lister (١٩١٢ - ١٩١٢) بفكرة استخدام المطهرات لقتل المتعضيات المسببة

= العجائن والزبادى والخمور وبعض الصلصات كالساكى. أما المضادات الحيوية التى يقدر عدما الآن بالآلاف، فقهرت بسلاسة ويسر أمراضا تسببها الميكروبات بعضها كان مستعصيا مؤدياً حتما للموت، فضلا عن كونها أمراضا معدية وسوف نتعرض فى بقية هذا الفصل لظهور وبدايات المضادات الحيوية. على أن البكتريا تتميز ببراعتها الكيماوية وقدرتها على التأقلم، حتى أنها أصبحت تقاوم المضادات، وهذا يمثل مشكلة شائعة فى أوساط الطب والدواء. ولا يعجز علماء البيوتكنولوجيا عن مواجهتها =

على أية حالة، لم تعد المضادات الحيوية - بجلال قدرها - اخطر ما في الأمر، فقد تفجرت البيوتكنولوجيا منذ أوائل السبعينيات بظهور الهندسة الوراثية التي جعلتها تفتح مجالات لعلاج كل الأمراض بدءا من الزكام وانتهاء بالسرطان. لقد تم تخطى الحواجز بين الأنواع الحية. فأمكن إيلاج جينات غريبة في خلايا الميكروبات لتتحول إلى معاقل لصناعة البروتين، أو لصناعة الأنسولين مثلا، نجح العلماء في تعبئة الجينات البشرية في بلازميدات البكتريا بطريقة العائل تماما، مما حدا التفكير في تحويل هذه الخلايا النشطة إلى مصانع لانتاج البروتينات البشرية النادرة. وتنتج الهندسة البيوتكنولوجية الآن أثمن واهم البروتينات - أي الإنزيمات. منها الإنزيم الذي يحول النشا في الفم والمعدة إلى جلوكون، مما يعني أنه إنتاج يجل محل السكر.

وليس السكر فحسب، بل استطاعت هذه البحوث انتاج وتنمية خلايا المواد الأولية المطلوبة فى الصناعات، كخلايا الطباق، أو خلايا الكاكاو فى مشروع ضخم تبنته شركة كالبورى شويبس كبرى شركات تصنيع الشيكولاته. إنهم يسارعون من عمليات تظيق الأنسجة الحية والنباتات فى المعامل بمواصفات مثالية وكميات هائلة وأزمنة قصيرة تجعل العالم المتقدم مستغنيا فى توريد المواد الخام لصناعاته عن العالم الثالث حيث يتعرض الانتاج للآفات والكوارث وسوء التعبير، فضلا عن القلاقل السياسية واضطراب العلاقات.

الإمكانات الغذائية التي تعد بها البيوتكنولوجيا لا حصر لها. فقد أمكن تحويل المنتجات الجانبية لصناعة تكرير البترول والتي قد تذهب إلى البالوعات وإلى مصادر رخيصة لبروتين الغذاء. تتلخص الفكرة في تذمية البكتريا أو الخمائر على الميثانول أو الميثان ثم حصد البقايا الجافة، ليستخدم المحصول في تغنية الإنسان أو الحيوان..

إن البيوتكنولوجيا عالم ضخم جبار يتعاظم حولنا الآن. وهر (بيو) لأنه بضم الميكروبات والبكتريا والخمائر أساسا ومعها أيضا خلايا النباتات والفطريات والطحالب. وهي تكنولوجيا لأنها تقوم على مجاميع ضخمة من حاويات لامعة من الصلب تملؤها الميكروبات، ولها شبكة معقدة من المضخات والانابيب تربطها بمصدر الغذاء والاكسجين، ومئات من الصمامات يتحكم فيها كومبيوتر. إنها صناعة كبرى تعمل فيها مليارات الدولارات وأكثر من مائتين وخمسين شركة، أكبرها شركات خمس للهندسة الوراثية (سلينيك ـ جينيكس ـ فيرلى سيتوس ـ جينيتيك ـ بيوجين) فضلا عن الشركات الكبرى أي سي. أي وأمجين وأنزوبيوكيم... بطبيعة الحال تقوم

للعدوى والتى كثيرا ما كانت تقتحم جروح الأشخاص الذين تجرى لهم عمليات جراحية. وقد كانت مطهرات ليستر فعالة خارج الجسم البشرى، لكن وقفت حيالها عوائق حين استخدامها فى الجروح، حيث كانت تتلف الأنسجة المعافاة تماما مثلما كانت تهاجم الجراثيم.

رضى عام ١٩٠٩ أحرز باول إيرليش P.Ehrlic (١٩١٥ - ١٩٠٥) أول نجاح واف بالمراد في استخدام الكيماويات لقتل البكتريا داخل الجسم. فقد جرب تأثير العديد الجم من المواد على متعضى مرض الزهري، وأثبتت المادة السادسة بعد المائة السادسة من المواد التي جربها نجاحا، وهي من مركبات الزرنيخ.

وهذه المادة المعروفة باسم ٦٠٦ أو السلفرسان Salvarsan، لها خاصة مدهشة هي مهاجمة متعضى الزهري فقط دون أي شيء آخر.

أما محاولات اكتشاف كيماويات أخرى فعالة ضد المتعضيات الأخرى فقد سارت خطاها الهويني. وفي عام ١٩١٤ لاحظ أيزنبرج Eisenberg أن الصبغة النيتروجينية، التي هي من مركبات الأنيلين(١) المحتوى على الأزوت (النيتروجين)، يمكنها قتل ميكروبات معينة. وفي عام ١٩٣٠ بدأت الصناعة الكيميائية الألمانية بحثا نسقياً لخصائص هذه الفئة من الأصباغ في إبادة البكتريا، وبعد هذا بثلاث سنوات نشر دوماج -Dom الصبغة النيتروجينية على ١٨٩٥ على أن الصبغة النيتروجينية

جميعا على اكتاف فيالق من العلماء يعملون على تحويل الميكروبات إلى مصانع غاية فى الدقة لانتاج العقاقير والكيمياويات والوقود واشكال شهية ومشهية من الطعام... كل هذا بطرق اسرع وأرخص وأحجام أضخم وقدر أقل من تلوث البيئة. إن صناعة البيوتكنولوجيا تحدوها طموحات كبرى، لكن أيضا تواجهها صعوبات ومتاعب كبرى.

(انظر: ستيفاني يا نشسكي، هندسة الحياة: العصر الصناعي للبيرتكنولوجيا، ترجمة د. أحمد مستجير، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٠)

(۱) الانيلين aniline سبائل زيتى سبام يستخرج من قطران الفحم، ويستخدم في صنع الأصباغ والعطور.

البرونتوزيل Prontosil فعالة في مكافحة أنواع عديدة من البكتريا. وفعل القتل يعود إلى قطاع معين من الجزئ: نظير - أمينات - سلفوناميد البنزين. وكانت تلك هي بداية ثورة كيميائية جديدة في الطب. فقد أثبتت السلفوناميدات فعاليتها في مكافحة حمى الرضع والأمراض التناسلية والالتهاب السحائي في النخاع الشوكي والالتهاب الرئوي.

وعلى أية حال لم تكن السلفوناميدات فعالة فى مكافحة تسمم الدم. وولد التهديد بحرب عالمية ثانية اهتماما تواقا لأن يتكرس فى أبحاث عن عقاقير يمكنها الحيلولة دون الهلاك المريع الناجم عن تسمم الدم والذى حدث فى الحرب العالمية الأولى. وضاعف هذا من عزيمة فلورى حدث فى الحرب العالمية الأولى. وضاعف هذا من عزيمة فلورى H.W.Florey فى أبحاثه عن مشكلة المناعة الطبيعية. وفى سياق بحثه، قام بدراسة مسلك مادتين مضادتين للبكتريا اكتشفهما الكسندر فلمنج لابحراسة مسلك مادتين مضادتين المائين كانت اللابسيزيم -Ly- (١٨٨١ من الدموع البشرية، والأخرى هى البنسلين. كان البنسلين الذى اكتشفه فلمنج غير متوازن يصعب التحكم فيها، وبالتالى لم يكن بتلك الصورة التى حصل عليها فلمنج ذا قيمة عملية. فبين فلورى وتشين بتلك الصورة التى حصل عليها فلمنج ذا قيمة عملية. فبين فلورى وتشين عضوى، واستنبطوا أساليب لكى يصطنعوا منه مستحضرات متوازنه يمكن السيطرة عليها، وبهذا تحول على أيديهم إلى عقار عملى. فكان يمكن المنادات الحيوية.

<sup>(</sup>١) اللايسيزيم بروتين اساسى تتحلل بواسطته البكتريا، يوجد في بياض البيض، وفي دموع العين وفي دموع العين وفي الإفرازات التي تكون وظائفها من قبيل الإفرازات المخاطية.

<sup>(</sup>٢) بنل العلماء والأطباء جهودا جبارة، حتى أمكن هم فى النهاية أن يتوصلوا إلى الكيفية والكمية التي يعطى بها المصاب مضادا حيويا، بعد أن قضوا سنينا طويلة يرون الموت يفترس مرضاهم وهم يملكون الدواء بلا حيلة.

لقد تغير وجه الطب الحديث بالسلفوناميدات والمضادات الحيوية. توصف فعاليتها بأنها تجميد أو تثبيت أكثر منها إبادة للبكتريا والجراثيم؛ لأنها تمنع البكتريا من النمو والتكاثر وبالتالي يعتريها الوهن فتسلك طريقا لا تملك فيه ضرا ولا أذى.

### الفصل المابع عمر

# الكهربساء

كان للنجاح الذى أحرزه باراسيلسوس Paracelsus فى الوقاية من المرض باستخدام الكيمياويات المعدنية أثره فى جذب الإنتباه للتأثيرات الوقائية للعناصر الطبيعية غير الحية.

وقد لاحظ الإغريق القدماء أن دلك الكهرمان (مادة صمغية متحجرة لها خاصية شمعية تعرف بالراتنج) يكسبه خاصية جذب الريش. كذلك لاحظ الرومان أن نوعا من الحجارة التى توجد فى مقاطعة مغنيسيا الإيطالية لها القدرة على جذب قطع الحديد. ووجدوا أن الحديد الذى يدلك بذلك الحجر يكتسب نفس خاصية الجذب. علاوة على ذلك لاحظوا أن السمك الرعاد يصيب من يلمسه بصدمة مؤلة. وتصور أطباؤهم أن هذه الصدمات قادرة على شفاء مرضى النقرس. ومع ذلك، فهم لم يدركوا طبيعة هذه الصدمات وقد عرف الإنسان الأول البرق منذ تفتحت عيناه على الوجود، ولكنه كان يرتعد لمرأه.

ومن المحتمل أن يكون الأطباء السحرة قد استفادوا من هذه الظواهر منذ فحر التاريخ، من أجل القيام بطقوسهم السحرية. وعندما كان ديفيد ليفنجستون يقوم برحلاته الاستكشافية في إفريقيا في منتصف القرن التاسع عشر، تبين له أن بعض القبائل كانت على دراية بالتأثيرات الكهربية الناتجة عن دلك الفراء. وكان أطباؤهم من السحرة يعتقدون أن المواد الجاذبة تأثيرات

إنسانية، تساعد الفتاة على استعادة حبيبها الذى هجرها وقد يكفى فى هذه الحالة أن تمسك الفتاة بقطعة من الحجر المغناطيسي، لترى النتائج بنفسها.

ويعود الفضل لوليم جيلبرت W.GILBERT (١٥٤٠) في أنه أول من قدم عرضا وافيا للمواد ذات القوى الجاذبة في الطبيعة قبل عام . ١٦٠. وقد أخذ في عرضه هذا بمنهج طبيعي خالص يعكس الرؤية العلمية الحديثة للطبيعة. فاستبعد صور الخرافة والمسائل التي تتعلق بالقوى السحرية، باعتباعا «قصصا وهمية لا طائل من ورائها». وقد المحنا من قبل إلى جهوده في مجال المغناطيسية. فبينما هو مشغول بالكشف عن قوى الجذب المغناطيسي، لفت انتباهه وجود قوى جانبة أخرى مماثلة. الأمر الذي دفعه لتوسيع مجال أبحاثه ليشمل موادا أخرى مثل الزجاج والكهرمان والكبريت والماس والياقوت. فوجدها جميعها تكتسب خاصية الجذب بالدلك. وعندما وصف هذه المواد بأنها كهربية، اشتق هذا المصطلح، أي الكهرباء من الأصل اليوناني لكلمة كهرمان وهو «إلكترون» أي اللامع أو المضيء. وبالرغم من ذلك، فلم يعرف أن المعادن يمكن أن تكون كهربية بالإحتكاك. والسبب في ذلك أنه كان يمسك المعدن المكهرب بيديه بحيث تتسرب الكهربية عن طريق جسمه إلى الأرض. ولكنه عرف أن الأجسام المشحونة تفقد شحنتها إذا تعرضت للهب أو تركت في جو رطب. وهما ظاهرتان على جانب كبير من الأهمية.

بعد ذلك، تقدمت المعرفة بالكهرباء خطوة كبيرة إلى الأمام على يد العالم الألماني فون جيوريك O.V.Guericke (١٦٨٦ ـ ١٦٠٢) الذي كان محافظا لمدينة مجدبرج الألمانية. وهو أيضا الذي جهز حملة الإمدادات العسكرية للفاتح السويدي البروتستاني الملك جوستاف أوبلف. وبالرغم من أن جيوريك درس الطب في هولندا، إلا أنه كان ذا عقلية هندسية بالدرجة الأولى. ويتمثل ذلك في اختراعه لمضخة الهواء.. ومما يؤكد ذلك أيضا اختراعه لأول آلة تقوم بتوليد الكهرباء. هذه الآلة تتكون من كرة

من الكبريت تدور بسرعة حول محورها عن طريق ذراع معينة. ويسبب الاحتكاك تتولد عليها شحنات كهربية، تتراكم شيئا فشيئا بزيادة سرعة الدوران. ومن المؤكد أن الكهرباء التي يحصل عليها من هذه الآلة، تفوق بكثير تلك التي تتولد من قطعة من المادة تمسكها بيد بينما اليد الأخرى تقوم بدلكها. وقد عرف جيوريك أن الكهرباء لا تجذب فحسب، بل وتتنافر أيضا. وقد لاحظ أنه عندما يقرب إصبعه من الكرة المسحونة، تحدث فرقعة عالية، مصحوبة بوميض مبهر. وقد اهتم ليبنتز(١) بهذه الظاهرة ويرهن علميا على أن الكهرباء تنتج الشرر. وفي عام ٢٠٠٦، استكمل وال ويرهن علميا على أن الكهرباء تنتج الشرر. وفي عام ٢٠٠٦، استكمل وال الصادرين عن القطع الكبيرة من الكهرمان. ويين صوت الرعد وما الصادرين عن القطع الكبيرة من الكهرمان. ويين صوت الرعد وما يسبقه من برق وصواعق وكانت تلك هي أول اشارة إلى الطبيعة الكهربية للبرق.

ومنذ نلك الحين والأبحاث في ميدان الكهرياء لم تنقطع. فقد كشف ستفين جراى S.gray (١٧٣٦ - ١٧٣٦) عن أن التأثيرات الكهربية يمكن أن تنتقل عبر خيط من القطن طوله ٨٦٦ قدما، معلق من طرفيه بقطبين من الحرير. وكان نلك هو أول تصور لما سيعرفه العالم فيما بعد بالتلغراف. وعرف الفرق بين المواد الموصلة للتيار والمواد غير الموصلة. كذلك تمكن من كهربة الماء. أي جعله موصلا للكهرباء عن طريق فقاعات الصابون المشحونة. وقد لاحظ جراى أن المعادن المشحونة تصدر عنها حزم ضوئية لا ترى إلا في الظلام. وكان نلك بمثابة التفسير المعملي لظاهرة التفريغ الفرجوني، التي نشاهدها أثناء العواصف الرعدية من فوق صوارى السفن أو أعلى المنازل، والتي كانت تسمى أحيانا بد هنار القديس إلمو».

<sup>(</sup>۱) جـ - ف ليبتنز، عالم رياضي وفيلسوف ألماني (١٦٤٦ - ١٧١٦). اشتهر بمذهبه الفلسفي المعروف بالمونادولوجيا أو مذهب الذرات الروحية. وهو يتفق مع تصور الكهرباء حينئذ بأنها مكونة من ذرات مشحونة.

وبناء على الأبحاث السابقة، استحدث ف. هوكسبى F.Hawkasbce كهربية متطورة، استبدل فيها بكرة جيوريك الكبريتية كرة مجوفة من الزجاج. وفي عام ١٧٠٩ أعلن أن تفريغ أي تجويف زجاجي من الهواء، وفي نفس الوقت شحنه بالتيار الكهربي، يجعله يتوهج بضوء ساطع. وكان هذا الكشف إيذانا بمولد المصباح الكهربي. ثم تحقق ذلك فعلاً في ألمانيا عام ١٧٤٤، حينما اقترح جرومرت Grummert استخدام أنابيب زجاجية مفرغة من الهواء للإضاءة داخل المناجم. وأطلق عليها اسم «مصابيح الملك أغسطس». وفي عام ١٧٥٧ استطاع واطسون تصنيع أنبوية مفرغة طولها ٢٢ بوصة، تعطى ضوءًا ثابتا. وكان مشنبروك -Muss المدن المشهور في هولندا، والذي يعرف بالمكثف الكهربي والمكثف جهاز ليسيط يمكنه تخزين شحنات كهربية عالية. وعن طريقه يمكننا أن نستحدث صدمات كهربية قوية في أي وقت نشاء.

ولعلنا لاحظنا أن ما عرضناه من دراسات عن الكهرباء كانت تقوم على الوصف، دون التعمق في الأساس النظري عن طبيعة الكهرباء. ومن هذه الناحية يعتبر بنيامين فرانكلين(١) B.Frankin (١٧٠١ ـ ١٧٩٠) هو أول عالم يتطرق ببحوته إلى حقيقة الكهرباء، وهو في نفس الوقت أيضا أول عالم كبير يولد في أمريكا ويحمل جنسيتها. وفي سن الأربعين،كان فرانكلين قد استطاع تكوين ثروة لا بأس بها من اشتغاله بالنشر. هذه الثروة برغم تواضعها كانت كافية لتوفير الفراغ اللازم لمواصلة بحوثه العلمية. وقد استخدم فرانكلين في بحوثه مجموعة من الأجهزة العلميةكانت قد أرسلت إلى فيلادلفيا من قبل. وقصد من هذه البحوث الوصول إلى نظرية شاملة تفسر كل مشاهداته. وأخيرا انتهى إلى أن

<sup>(</sup>۱) كاتب وعالم ومخترع أمريكى اشتغل بالسياسة فترة من حياته وتقلد العديد من المناصب الدبلوماسية.

الكهرباء لا تتولد بالإحتكاك. وإنما هي «في الحقيقة عنصر يتخلل المواد الأخرى وينجذب بها». وميز بين نوعين من الكهرباء هما الكهرباء الموجبة التي أشار إليها بالرمز +، والكهرباء السالبة التي أعطاها الرمز - . ولما كانت الكهرباء تنتقل من الموجب إلى السالب، فقد وصفها بأنها شيء متحرك ذهابا وإيابا وغير قابل للفناء. وهي توجد بكميات محددة قابلة للحساب الرياضي.

علاوة على ذلك، برهن فرانكلين على أن القوة الكهربية الموجودة بوعاء ليدن والتى تسبب الصدمة الكهربية، هذه القوة «كامنة داخل الوعاء الزجاجى». وبرغم بساطة هذه الملاحظة، فقد كانت وراء ما يعرف بكشف فاراداى. ويتخلص هذا الكشف فى أن تأثير المجال الكهرومغناطيسى ينحصر فى الدائرة المكانية المحيطة بالموصل. وقد ساعد ذلك بدوره على اكتشاف موجات الراديو. وقد استحدث فرانكلين مصطلح «البطارية» ليصف به متوالية من أوعية ليدن المتصلة ببعضها من أجل تكبير الطاقة الكهربية. ويرجع الفضل لفرانكلين فى اختراع محرك كهربى صغير يمكنه أن يدور لمدة نصف ساعة بالشحنة المختزنة فى بطارية ليدن.

وقد تصور الكهرباء على أنها تيار من الجسيمات الدقيقة المتدفقة عبر الموصلات المعدنية، دون مقاومة تذكر. وشرح الشكل المروحى لفرشاة التفريغ الكهربى باعتبارها الشكل الملائم للتنافر بين الكهرباء الموجبة والكهرباء السالبة. وقد مكنته أبحاثه على التفريغ الكهربى بالنسبة للموصلات المعدنية المشحونة ذات الأطراف المدببة، إلى إختراع مانعة الصواعق. ذلك الاختراع الذي كان له أكبر الأثر في نفوس الناس. فبالإضافة إلى أهميتها البالغة في حماية المبانى ومخازن الذخيرة من الصواعق المدمرة، فإنها جسدت قدرة الإنسان على السيطرة على قوى الطبيعة الرهيبة. وهل هناك ما هو أشد رهبة في نفوس الناس وإثارة الفزعهم منذ أقدم العصور من الصواعق! وكانت لفرانكلين في هذا الشأن تجربة مشهودة، هي تجربة الطائرة الورقية (تجربة الحدأة)، استطاع عن

قصبة العلم

طريقها إجتذاب الشحنة الكهربية من إحدى السحب الرعدية. فبرهن بذلك على أن هذا النوع من السحب والمعروف بالسحب الركامية عادة ما يكون ذا شحنة سالبة. وبرغم سذاجة هذه التجربة، فقد ظلت لأكثر من مائة وسبعين عاما تمثل المعلومة الوحيدة عن السحب الرعدية التى تتصف بالدقة واليقين.

أما فيما يتعلق بالاستخدامات الطبية للكهرباء، فقد بدأت من المشاهدات العادية لتأثير الكهرباء على أجسام الناس والحيوانات. وفي بعض الأحيان كانت الكهرباء الناتجة عن السحب أو أوعية ليدن أو حتى المولدات الكهربائية، تستخدم في إحداث صدمات كهربية لعلاج مرضى الشلل.

وقد جرت محاولات عديدة للكشف عن الكيفية التى تحدث بها الكهرباء تأثيرات معينة فى الكائنات الحية. وكان من بين المجربين الذين اهتموا بهدف الأبحاث، عالم التشريح الإيطالى المولود فى بولونيا لويجى جالفانى (١٧٣٧ - ١٧٣٧). وقد تركزت اهتمامات جالفانى حول الطريقة التى يتحكم بها الجهاز العصبى فى الجسم الحى. من أجل ذلك،كان فى تجاربه على الضفادع يستثير أعصاب أرجلها بالضغط عليها بمبضع معين من المعدن. فوجد أن الأعصاب تؤدى إلى تقلص العضلات. وفى عام ١٧٨٠، تصادف أن رجلا كان يقوم بتوليد الكهرباء فى معمله عن طريق مولد كهربى، فى نفس الوقت الذى كان فيه جالفانى يقوم بتجاربه بلمس أرجل الضفدعة بقطعة معدنية. فلاحظ أن أقل لمسة من القطعة المعدنية على العصب، والتى لم تكن من قبل تحدث أثراً يذكر ، أصبحت تسبب رفسة عنيفة من رجل الضفدعة. وتشبث جلفانى بهذه الملاحظة، ودرسها بإمعان لمدة أحد عشر عاما. وقد استخلص من دراسته أن الكهرباء بعامة، والناتجة عن مانعة الصواعق بخاصة تسبب رعشة شديدة فى رجل الضفدعة. علاوة على ذلك، أحضر الضفدعة وثبت

<sup>(</sup>۱) لريجي جالفاني عالم فسيولوجي إيطالي كشفت أبحاثه عن إمكانية تولد الكهرب من التفاعلات الكميانية. التفاعلات الكميانية.

<sup>(</sup>٢) هذه النتيجة خاطئة علميا فاختلاج عضلات رجل الضفدعة هو بسبب الكهرباء الناتجة عن فرق الجهد بين الحديد والنحاس.

عضلات أرجلها على سياج حديدى في حديقته، ثم ثبت العصب المتحكم في هذه العضلات بخطاف نحاسى. فوجد أن رجل الضفدعة تختلج بشكل ملحوظ واستدل من ذلك أن الكهرباء تتولد من أنسجة الحيوان. وأطلق عليها اسم «الكهرباء الحيوانية»(۱).

وقد لفتت هذه التجارب انتباه إليساندرو فولتا(١ A.Volta (١٥٤٥ ـ ١٨٢٧). غير أن اهتماماته لم تكن تتعلق بالجانب الحيواني من الكهرباء، بل بالجانب الفيزيائي فحسب، فابتكر أجهزة أكثر تطوراً وحساسية. واستخدمها في تحليل تجارب جالفاني. فنبين له أن الكهرباء لا تأتي من الحيوانات، بل من المعادن، وأن اختلاج رجل الضفدع يعود إلى أنها قامت بدور الكشاف الكهربي الذي يدلنا على مرور التيار الناتج عن تلامس معدنين مختلفين. ولكي يتحقق من صدق تفسيره هذا، وضع رقيقة من القصدير على الطرف الأعلى للسانه. بينما وضع قطعة من العملة الفضية أسفله. ثم أوصل بينهما بسلك دقيق. فشعر بطعم لاذع وثابت على لسانه. وهكذا جعل إليساندرو من نفسه أداة لكشف سريان التيار الكهربي. واستطاع أيضا أن يحدد شدة وانتظام التيار الكهربي وكذلك اتجاهه عن طريق تحديد موضع الطعم اللاذع. وما لبث أن أعاد تصميم ما حدث داخل فمه على هيئة جهاز بتكون من رقائق متوالية من الزنك والنحاس تفصل بينها عوازل من اللئاد المشبع بحا أس مخفف. ثم قام بتجميع هذه الأجزاء في بطارية تعطي تيرا قويا وثابنا. وهكذا ولدت بطارية فولتا المشهورة. وبشرت الجمعية للكية بلندن وصفأ دقيقا لها عام ١٨٠٠. وذاع صيتها في نندن حتى ذبل نشر أوصافها. وكشف نيكلسون وكارلس أن التيار الكهربي الناتج عنها يمكنه تحليل الماء.

<sup>(</sup>۱) الكونت إليساندرو فرات عالم فيزيائى إيطالى له أبحاث معوفة فى الكهرباء. واعترافا بفضله سمى الجهاز المستخدم فى قياس شدة التيار باسمه، وهو «الفولنامبتر» كذلك يعتبر اسمه هو وحدة قياس فرق الجهد.

(المترجم).

وفي عام ١٨٠١. استقبلت لندن صبيا موهوبا تبدو عليه سيماء العبقرية والنبوغ. ذلك هو همفرى دافي H.Davy (١٨٢٩ - ١٨٢٨). وسرعان ما نشأت بينه معه والدته وبين جريجورى الكيميائي المرموق وابن جيمس واط صداقة عميقة. وكانا يقطنان معا في نفس المنزل. وقد زكى آل واط دافي عند الدكتور بيدوس البريستولى، فاتخذه مساعدا له. وكان من المعجبين باكتشافات بريستلى. الأمر الذي جعله يواصل الأبحاث الخاصة بمعرفة الآثار الطبية الناتجة عن استنشاق الغازات.

ومن خلال تعاونه مع الدكتو بيدوس، بدأ دافى أبحاثا قيمة عن الخصائص الفسيولوجية لغاز أكسيد النتيروز. فوجد أن الذين يستنشقونه يغرقون فى الضحك، والذى من أجله سمى بالغاز المضحك، فضلا عن ذلك كانت له القدرة على إزالة آلام الأسنان نهائيا. وهكذا بدأ اكتشاف التخدير فى الطب. وذاع صيت دافى. وكون لنفسه مكانة علمية رفيعة فى فترة وجيزة لا تتجاوز ثمانية عشر شهرا. والتحق بالمعهد الملكى بلندن. وتابع بشغف الأبحاث الكهربائية الجديدة. واستخدم بطارية فولتا فى تحليل كربونات الصوديوم وكربونات البوتاسيوم، اللذين كان الإعتقاد أنهما عنصران بسيطان. وأسفرت أبحاثه عن إضافة معدنين جديدين إلى قائمة المعادن هما معدن الصوديوم ومعدن البوتاسيوم. وتتابعت كشوفه العلمية، فتوصل إلى نوع من الضوء المبهر عرف فيما بعد بالقوس الكهربي. ثم استخدم نفس نظرية القوس الكهربي فى تصميم الأفران عالية الحرارة، والتي تحمل اسم أفران القوس الكهربي.

وقد دلت بحوث دافى على وجود علاقة بين الكهرباء والمادة. فلا شك أن قوة الجذب الكيميائى هى قوة كهربية (١). ومن ذلك استدل على أن بعض المعادن يجب أن يتولد عنها تيارات كهربية وهى فى باطن الأرض. ثم أمكنه الاستفادة من هذه الحقيقة فى تحديد مواضع المعادن فى

<sup>(</sup>۱) أى القوة التى تربط الذرات ببعضها فى العناصر أو المركبات. فإذا فقدت هذه القوة بالتحليل الكهربي تحولت المادة إلى مكوناتها الذرية البسيطة

الطبيعة استنادا إلى قياساتها الكهربية. وما تزال هذه التكنولوجيا التى تعتمد على الذبذبات الكهربية الصادرة من الأرض، هى الأسلوب الأمثل في عمليات التعدين والتنقيب عن البترول حتى اليوم. وحيث أن التيار الكهربي يستطيع نقل المواد الكهربية، فقد تصور دافى أنه من المكن أن يستخدم بنفس الكيفية لتخليص الجسم الإنسانى من المواد الضارة. وقد أمكن تطوير هذا المفهوم عمليا للاستفادة به فى الأغراض الطبية.

أما التطوير الهام التالى، فقد تحقق على يد أورستد ١٨٥٧ (١٧٧٧ - ١٨٥١) الذى توصل عام ١٨١٩ إلى أن التيار الكهربى يمكنه تحريك إبرة مغناطيسية. وفى كل مكان، حاول العلماء الاستفادة من هذا التأثير فى الحصول على دوران مستمر من الكهرباء. أى اختراع محرك كهربائى. وأخيرا نجح أحد الساعدين فى معمل دافى فى تحقيق هذا الحام، واخترع المحرك، الكهربائى، وهو مايكل فاراداى M.Faraday (١٨٦١ - ١٨٦١). وشرح هذا الإختراع فى كتابه الذى صدر عام ١٨٢١) بعنوان «الدوران الكهرومغناطيسى».

وبعد أن تمكن العلماء من الحصول على المغناطيسية من الكهرباء، حاولوا أن يفعلوا العكس. أى أن يحصلوا على الكهرباء من المغناطيسية. وكان ذلك ما فعله فاراداى عام ١٨٣١ عندما برهن على أن تحريك مغناطيس داخل ملف يؤدى إلى توليد الكهرباء فى هذا الملف. وأن شدة التيار المتبولا تتناسب مع الحركة النسبية للمغناطيس داخل الملف. وبالرغم من وضوح البرهان، فقد كان من الصعب تنفيذه تجريبيا لأن الإبرة المغناطيسية تظل ساكنة فى وضع ثابت مادام التيار المار فى الملف منتظما. وباعتبار أن كل ما يمكن مسلاحظته حينتذ هو مجرد السكون التام، لذلك فشل العلماء للتجريبيون فى البرهنة على أن التيار الكهربى يتحرك، ونظرا لأن الكهرباء لا يمكن مشاهدتها مباشرة بالطبع. وكان للدور الذى قامت به الحركة النسبية فى إيجاد ظواهر كهرومغناطيسية أثره فى اكتشاف نظريةالنسبية (١).

<sup>(</sup>١) مصطلح «الاكتشاف» ليس بالمصطلح المناسب للتعبير عن النظرية العلمية. فالنظرية هي جهد عقلي خالص يقصد به تفسير عدد من القوانين الصادقة بالنسبة لمجال معين من الطبيعة.

وقد وجد فاراداي مفسه ني نقطة وسط بين مجموعتين من التجارب الخاصة بمرور التيار خلال السوائل. وقد ساعده ذلك على وضع كثير من التعريفات الدقيقة عن هدا الموضوع. وبمساعدة وليم ويويل(١) W.Whewell (١٧٩٤ ـ ١٨٦٦) طرح عبداً من المصطلحيات الهيامية في مجال الصلة بين الكهرباء والمحاليل الكيميائية. منها التحليل الكهربي Electrolysis والسائل الإكترونيتي Electrolyte، أي المحلول الموصل للتيار الكهربي أو الذي ينحل به. والقطب الكهربي Electrode، والمصعد anode. والمهبط Cathode. واشتق كلمة أيون Ion ليعبر بها عن الذرات المشحونة للعناصر المكونة للمحاليل الإلكترولينية. وتوصل إلى النسبة الدقيقة لترسيب العناصر المختلفة الداخلة في التحليل الكهربي عن طريق تيار ثابت. وأثبت أن هناك علاقة طردية بين كمية العنصر المترسب، وبين كمية التيار المستخدم في التحليل. هذه الكمية الكهربية تقاس بشحنة الالكترون، كما أشار إلى ذلك هلمهولتز H.Helmholts (١٨٢١ ـ ١٨٩٤) بعد ذلك بسبعة وأربعين عاما، وبالرغم من أن فاراداي كان الأسبق إلى اكتشاف الوحدة الأساسية للكهرباء. إلا أنه أبى أن يعترف بأنها ذرة الكهرباء. فقد كان ـ مثل دافي ـ شيديد التحفظ في استخدام مصطلح الذرة، لأنه فيما يقول «كان من الصعب تكوين فكرة واضحة عن طبيعتها بالرغم من شيوع استخدامها »<sup>(۲)</sup>.

=ويتم ذلك بالاستعانة بعدد من المفاهيم النظرية أو الإبداعية الخالصة التي لها القدرة علي تحقيق التفسير الشمولي. ومن ثم، فالنظرية لا تكتشف مدام ليس لها وجودا من قبل. بل تبتكر أو تخترع شأن كل عمل مبدع يقوم به العقل الإنساني.

<sup>(</sup>١) ويويل ايضا فيلسوف علم بارز ومن أوائل فلاسفة المنهج التجريبي الذين اكدوا على عقم وقصور فكرة التجريب ثم التعميم المباشر. ويعتبر رائداً للنظرية المنهجية المعاصرة: المنهج الفرضي الاستنباطي الذي يؤكد على قيمة الفرض وأسبقيته في البحث التجريبي. (المترجم)

 <sup>(</sup>۲) كان العلماء فيما بين القرن السابع عشر ومنتصف القرن التاسع عشر، يتحرجون من استخدام المفاهيم العلمية غير التجريبية، مهما اثبتت من نجاح في التفسير أو التنبؤ العلمي ويرجع ذلك لأسباب تتعلق بسوء استخدام الفروض اللاهوتية والميتافيزيقية خلال العصور

وفي عام ١٨٥٥، واستنادا إلى النتائج التي انتهت إليها بحوث فارادي، بدأت بحوث جيمس كلارك ماكسويل J.c Maxwell (١٨٧٩ - ١٨٧٩) عن الموجات الكهرومغناطيسية، ورأى أن وصف فاراداي للتفاعلات بين الكهرباء والمغناطيسية تفتقر إلى الدقة. فأعاد صياغة العلاقات بين هذين المجالين على هيئة معادلات رياضية ثم أكد أن الموجات الكهرومغناطيسية التي لا تختلف عن موجات الضوء العادي إلا في الطول الموجى فحسب، موجودة وجودا حقيقيا. ثم أثبت هرتز في الطول الموجى فحسب، موجودة وجودا حقيقيا. ثم أثبت هرتز الراديو موجودة بالفعل دونما أدنى شك.

ولكن الأهم من ذلك، أن ماكسويل لفت الأنظار إلى مسألة لم يتطرق اليها أحد من قبله وهي علاقة سرعة الضوء بسرعة مصدره. بمعنى أنه طالما أن الموجات الكهرومغناطيسية هي نوع من الموجات الضوئية التي تنتشر بسرعة معينة، فلابد أن هناك علاقة ما بين سرعة انتشار الضوء، وبين سرعة حركة المصدر وإتجاهه. هذا السؤال وجد إجابته عند اثنين من العلماء الأمريكيين المعاصرين هما الما مايكلسون (١٨٥٧ - ١٩٢١)، ١. ومورلي (١٨٥٨ - ١٩٢١) عن طريق تجربة حاسمة أزالا بها اللبس عن هذه المسألة الملخزة. وقد استخلصا من تجريتهما أن سرعة الضوء لا تتأثر بسرعة المصدر أو اتجاهه. وأخيرا جاء ألبرت إينشتاين الموبد المدر أو اتجاهه. وأخيرا جاء ألبرت إينشتاين ١٩٥٩ ملامي ضوءا ساطعا على هذه النقطة في نظريته في النسبية. هذه النظرية تعتبر بمثابة الرؤية الجديدة للكون تقوم على مراجعة شاملة وعميقة لمفاهيم المكان والزمان في فيزياء نيوتن الكلاسيكية.

وفى حين فتحت بحوث فاراداى عن الموجات الكهرومغناطيسية آفاقا واسعة بالنسبة لموجات الراديو ونظرية النسبية. كذلك مهدت بحوثه عن التحليل الكهربي للمحاليل الكيميائية لتحقيق نتائج مثمرة في اتجاه آخر مكمل للإتجاه الأول. فبعد انتهائه من بحوثه عن مرور التيار خلال السوائل، اتجه لدراسة مرور التيار خلال الغازات. ومن بعده جاء بلوكر السوائل، اتجه لدراسة مرور التيار خلال الغازات. ومن بعده جاء بلوكر J.Plucker (۱۸۰۸ - ۱۸۰۸) فيسيار في نفس الطريق، حيث توصل عيام ۱۸۰۸ إلى منا يعرف اليوم بأشعة المهبط. واستمرت البحوث في هذا المجال طوال العشرين عاما التالية. وبالرغم من أهميتها فلم تؤد إلى نتائج حاسمة، حتى حول هرتز أنظار العلماء إلى كشفه العظيم عن موجات الرادبو عام ۱۸۸۷. وقد استغرق هرتز نفسه في دراسة أشعة المهبط. ووجد أنها قادرة على اختراق الرقائق المعدنية. ولما كان الشك يساوره حول قدرة الجسيمات المشحونة على اختراق المعادن، فقد ذهب إلى أن أشعة المهبط لابد وأن تكون موجات وليست جسيمات.

وفى عام ١٨٩٤، أثبت طومسون J.J.Thomson يستحيل أن تكون موجات كهرومغناطيسية لأن سرعتها ضئيلة جدا لا يستحيل أن تكون موجات كهرومغناطيسية لأن سرعتها ضئيلة جدا لا تتجاوز جزءا من عشرين جزء من سرعة الضوء (حوالى ١٨٠٠،٥١٠٥/٠٠). وبعدها بعام واحد أي عام ١٨٩٥، جاء الكشف الثوري عن الأشعة السينية، من ملاحظة رونتجن K.Rontgen (١٩٢٣ ـ ١٨٤٥) من فيرسبرج أن بعض أفلام التصوير المغلفة بعناية وغير المستعملة قد تكونت عليها أثارا ضبابية. ولم يكن هناك من الأسباب ما يدعو للاعتقاد بأنها أفلام ردبئة. إذن فلابد أن هناك سببا آخر. وذهل رونة جن حينما تبين أن الأنابيب المفرغة من الهواء والمشحونة كهربيا تنبعث منها إشعاعات ذات قوة خرافية بحيث يمكنها اختراق الأفلام برغم الغلاف الذي يحيط بها. وأنها هي التي أحدثت بها الآثار الضبابية. وفي غضون أسابيع معدودة، وفي نطاق من السرية التامة، كان رونتجن قد غطي بأبحاثه كل جوانب هذه الظاهرة، ودون أن يخبر زوجته بشيء عن طبيعة أبحاثه. واستطاع أن يستخلص بشكل دقيق كل خصائص الأشعة السينية. ومن أهمها قدرتها على تأيين الهواء. أي جعله موصلا جيدا اللكهرباء.

وما إن وضع طومسون يده على خصائص الأشعة السينية، حتى سارع هو وتلميذه رذرفورد E.Rutherford (1970 - 1970) بالاستفادة منها في تجاربهما. فوجدا أنه من السهل جعل الغازات موصلة جيدة للنيار في الأنابيب المفرغة من الهواء عند ضغط ٢٠٠ فولت فقط، وذلك بمساعدة الأشعة السينية. هذه الحقيقة ساعدته كثيرا في تجاربه، حتى أنه بحلول عام ١٨٩٧، استطاع أن يثبت أن الأشعة السينية تتكون من جسيمات مشحونة كتلتها تساوى جزءا من ألف جزء من كتلة ذرة الأيدروجين. وحيث إن هذه الجسيمات أو والمعنى واحد و الإلكترونات موجودة في كل العناصر. إذن فهي تمثل جزءا من تكوين ذرات هذه العناصر. وهدا يعنى أن الذرة لابد وأن يكون لها بنية معينة. وهكذا بدأ عصر الألكترونبات والبنية الذرية.

وقد شجع اكتشاف الأشعة السينية على البحث عن أنواع أخرى من الأشعة الماثلة. وتصدى لهذه المهمة عالم المعادن الفرنسى بيكرل H.Becquerel (١٩٠٩ - ١٨٥٢) الذى كان معاونا للعالم الرياضى الفرنسي هنرى بوانكاريه(١). ففى أثناء فحصه لمجموعة من المعادن أعلن عام ١٨٩٦ عن كشف هام هو أن معادن اليوارنيوم تنبعث منها اشعاعات شبيهة بالأشعة السينية. أى أن لها القدرة على اختراق أغلفة أفلام التصوير وإفسادها. وكان ذلك إيذانا ببداية أبحاث النشاط الإشعاعى.

وفى نفس الإتجاه أسفرت بحوث بييركورى P.Curie (١٩٠٦ - ١٩٠٩) وزوجته مارى كورى M.Curie (١٩٢١ - ١٩٣٤) عن أن خامات اليورانيوم تحتوى فى داخلها على عنصر آخر أشد منها إشعاعا بدرجة هائلة. وفى عام ١٨٩٨، أعلنا عن اكتشافهما لعنصر الراديوم. وهكذا أصبحنا على أعتاب القرن العشرين. ذلك القرن الذى ما يزال يحمل الكثير من المفاجئات لنا.

<sup>(</sup>۱) هنرى بوانكاريه (۱۸۰۶ ـ ۱۹۱۲) رياضى وفيلسوف فرنسى. ومن أشهر الفلاسفة المعاصرين الذين أخذوا بالإتجاه الاصطلاحي في فهمه للقانون العلمي. هذا الاتجاه يرى أن القوانين والمفاهيم العلمية هي مواضعات متفق عليها بين العلماء، يحكمها مبدأ الملاحة. أي تتصف بالبساطة الرياضية والخصوبة في التفسير.

## الفصل الثاهن عشر

## نظرية الطاقة

وضع جاليليو ونيوتن نظريتهما في الميكانيكا من أجل وصف حركات الأجسام التي لا تتعرض أثناء حركتها إلى احتكاك أو مقاومة تذكر. مثال ذلك حركات الكواكب حول الشمس، أو حركة الكرات الزجاجية الملساء على الأسطح المائلة بالغة لنعومة. وكانت الدالة الرياضية في الميكانيكا النيوتونية والتي تتكون من القوة والمسافة، أي «الشغل» Work تفيد في حل جميع المسائل التي تتعلق بالحركة الحرة بلا مقاومة، سيان كانت في السماء أو في الأرض. وبخلاف الظن، فإن تصور الحركة الحرة لم يستلهم من داسة الكواكب المتحركة، بل من الأجسام العادية على الأرض والتي تتحرك تحت تأثير المقاومة.

ويمكننا أن نلاحظ أن الرموز والصيغ الرياضية التى نعبر بها عن الشغل الذى يبذله القمر عندما يتحرك لمسافة معينة، هى عينها الرموز التى نعبر بها عن الشغل الذى نبذله حينما نرفع كمية من الفحم من قاع المنجم إلى سطح الأرض. كل ما فى الأمر أن هذه الرموز فى الحالة الثانية يكون لها مضمون مختلف، أى أننا ننظر إليها من زاوية اقتصادية من حيث هى تكلفنا جهدا وأن لها قيمة مالية معينة. وهكذا فموقف العالم الفلكى من الرموز الرياضية يختلف كلية عن موقف المهندس من نفس الرموز. فالدالة الرياضية التى تتركب من ضرب نصف كتلة الجسم فى

مربع سرعته، تفيد الفلكى فى حل معادلات الحركة بالنسبة للكواكب. بينما نفس الدالة بالنسبة للمهندس تمثل مقياسا «لتراكم الشغل» والذى يمثل عنده قيمة تجارية معينة.

على هذا النحو، نستطيع القول بأن الاهتمامات التجارية أو الاقتصادية هي التي فرضت تكوين نظرة شمولية لمفهوم الطاقة Energy. وكان المحرك وراء ذلك، هو النطور الكبير الذي لحق بالآلة البخارية. رعبة انستفيدين بها في معرفة جدواها من الناحية الاقتصادية. أي فهم العلاقة بين القوة التي تبذلها الآلة وبين كمية الوقود الذي تستهلكه. وكان أستهلاك الرقود هو العامل الحاسم عند أصحاب المصنع في حساب نكلفة القرة الآلبة، ومدى رخصها بالقياس إلى القوة العضلية. وهكذا كان هناك دائما ذلك الحافز على قياس جودة الأداء للمحرك الذي يقوم بتشغيل الآلة ومحاولة رفع كفاءته.

رند اشترك جوزيف بلاك مع آخرين في القيام بخطوة رائدة في قياس درجالة الحرارة بشكل دقبق. واعتمدوا في ذلك على النظرية القائلة بأن الدرارة عبرال يتدفق من جسم إلى آخر. وقد كانت هذه النظرية مقبولة في ذلك الوقت لأنها قدمت بعض التنبؤات الصحيحة عن بعض الظواهر الحرارية. مثل تقدير درجة حرارة خليط من الماء الساخن والماء البارد عن طريق معرفة كمية كل منهما ودرجة حرارته. فضيلا عن ذلك، فتصور الحرارة كسيال متدفق ينسجم مع المفاهيم الخاصة بالسوائل والتي تعمل الصناعة من خلالها بنجاح. والواقع أن تصور الحرارة باعتباها نوعا من الصركة ليس بالتصور الجديد، علاوة على أن الخبرة العادية تؤيده الحركة ليس بالتصور الجديد، علاوة على أن الخبرة العادية تؤيده فنحن نلاحظ ذلك في حركة اللهب، وكذلك نشوء الحرارة عن حركة الاحتكاك. وبالرغم من كل ذلك، كان من الصعب على العلماء أن يتصوروا الحراة كنوع من الحركة وبخاصة في المراحل الأولى من الثورة لا الصناعية، حيث كانت الصناعة حينذاك مستغرقة في عمليات حرارية لا الصناعية، حيث كانت الصناعة حينذاك مستغرقة في عمليات حرارية لا

صلة لها بالحركة، مثل عمليات التبخير والتقطير للمحاليل السكرية أو الملحية. وكذلك خلط كميات كبيرة من السوائل ذات درجات حرارة متقاربة. وإنما نظرية السيال الحرارى كانت هي الأكثر ملاءمة لهذه الظواهر والأبسط في تفسيرها. غير أن صعوبات جمة كانت تنشأ عند محاولة استخدام هذه النظرية في تفسير خصائص الآلات الحرارية.

ولقد ظلت الآلات التي تعمل بالحرارة، والتي اخترعها نيوكمن وواط -New det على نطاق واسع، والسبب في ذلك أن كمية الحرارة التي يمتصها الماء من الفرن لكي يتحول إلى بخار، كذلك كمية الحرارة السحوبة من مكثفات هذه الآلات، كانت ضخمة للغاية، على نحو صرف الانتباه عن الكميات الضئيلة من الحرارة التي تتحول إلى شغل ميكانيكي. علاوة على أنه كان من الحرارة التي تتحول إلى شغل ميكانيكي. علاوة على أنه كان من الصعب تقنيا عمل قياسات دقيقة لهذه الكميات الضئيلة من الحرارة بمصادرها الأصلية المتمثلة في الكميات الضخمة السابقة من الحرارة.

والحقيقة أن الكفاءة المنخفضة للآلات البخارية المبكرة، والتى أدت إلى طمس الحقائق العلمية المتعلقة بتشغيلها، هى السبب فى تضليل سادى كارنو S.Carnot (١٨٣١ - ١٧٩٦) فى بحدوثه النظرية الأولى عن الآلة البخارية. ومع ذلك، نشر فى عام ١٨٢٤ تصورا صحيحا عن كفاءة الآلات البخارية التى تقوم بعمليات دائرية، بالرغم من أنه حتى ذلك الوقت كان من المؤمنين بالنظرية الخاطئة عن السيال الحرارى. ولكنه أدرك الطبيعة الحقيقية للحرارة قبل وفاته، باعتبارها من نتاج الحركة. وقدم أول حساب رياضى للمكافىء الميكانيكى للحرارة. وكان الرقم الذى توصل إليه هو رياضى للمكافىء الميكانيكى الحرارة. وكان الرقم الذى توصل إليه ولكنه وجد من بين أوراقه، ونشر عام ١٨٧٨. وقد اختطف وباء الكوليرا كارنو فجأة، ولكن خلدته أعماله العلمية العظيمة فى علم الحرارة. وساهم

لارمر Larmor في وضعه في مكانته العلمية اللائقة به، باعتباره أعظم علماء الفيزياء في القرن التاسع عشر.

ولاشك أن اكتساب مساندة التيار الرئيسى لاتجاه علمى معين فى عصر ما، بهدف الفهم ولتحقيق كشوف علمية، كان هو الغرض الرئيسى من بحوث ماير J.RMayer (١٨٧٨ - ١٨٧٨) عن الحرارة. وماير لم يكن عالما طبيعيا بل كان طبيبا. غير أن عمله بالطب هو الذى فتح له باب البحث الفيزيائي. فقد كانت أول مهمة رسمية يتولاها بعد تخرجه كطبيب هى مرافقة سفينة هولندية متجهة إلى جزيرة جاوة بإندونيسيا عام ١٨٤٠. ولم يفته أن يصطحب فى رحلته كل مؤلفات لفوازييه ولابلاس التي تتعلق بالحرارة وصلتها بالفسيولوجيا والتى كانت قد نشرت عام ١٧٨٠. وما أن وصلت السفينة إلى جاوة حتى فوجىء ماير بمرض البحارة. وبعد أن قام بفصدهم وجد أن دمهم له لون أكثر لمعانا مما كان عليه عندما كانوا في أوروبا .

وبعد دراسته لأبحاث لافوازييه ولابلاس عن عملية الإحتراق البطى، في أنسجة الجسم وما ينتج عنها من حرارة. استدل ماير أن الإحمرار الزائد في لون الدم في المناطق الإستوائية يعود إلى أن الجسم في هذه المناطق الحارة لا يفقد إلا أقل القليل من حرارته. ومن ثم يكون الإحتراق داخل الخلايا شديد البطء، بحيث يحتفظ الدم الشرياني بنسبة عالية من الأكسجين الذي اكتسبه من الرئة قبل تحوله إلى دم وريدي. وهذا يفسر لم يكون الدم أشد إحمرار في المناطق الحارة عنه في المناطق الباردة. هذه اللمحة العبقرية النادرة هي التي اشعلت في عقل موهوب مثل عقل ماير قبس الكشف عن مبدأ بقاء الطاقة.

وواظب ماير على دراسة تجارب لفوازييه ولابلاس عن الحرارة الناتجة عن الكائنات الحية. ورأى أنه إذا صدقت النتائج العلمية التي انتهى إليها هذان العالمان عن أن الأجسام الحية في توليدها للحرارة تعمل وكأنها الة

احتراق حقيقية، أذن فلابد أن يكون الشغل العضلى أو الميكانيكى الذى يبذله الجسم مساويا للحرارة المستهلكة. ولأنهما متساويان، فمن المكن لأحدهما أن يتحول إلى الآخر. وراح يتأمل فى الظواهر الطبيعية التى تؤكد التكافؤ بين الفعل الميكانيكى وبين الحرارة. فرأى أن عملية ضغط الهواء (وهى عملية ميكانيكية) تؤدى إلى رفع درجة حرارته. فاستدل أن الشغل المبذول فى ضغط الهواء يتحول إلى حرارة فيه. وهذا يعنى أننا يمكننا أن نعتمد على نسبة الحرارة النوعية للهواء عند ثبوت الضغط والحجم كمقياس للمكافىء الميكانيكى للحرارة. ثم قدم حساباته الرياضية لهذا المكافىء، ونشرها ليبج Leibg فى جريدته الكيميائية عام ١٨٤٢.

وبالرغم من أهمية بحوث ماير عن المكافىء الميكانيكى للحرارة، إلا أن علماء الفيزياء الكبار أصروا على تجاهلها بدعوى أنها تقوم على افتراضات غير مقبولة. ثم لعدم ثقتهم فى البحوث الفيزيائية التى يقوم بها طبيب. ولكن ماير لم بيأس. وعلى العكس من ذلك قام بنشر سلسلة من النتائج التى توصل إليها عن الدور الذى يقوم به مبدأ الطاقة فى الطبيعة. ولكن، للأسف قوبلت هذه النتائج بالسخرية فى ألمانيا حتى أن هلمهولتز نفسه، والذى انتهى إلى نفس النتائج التى توصل إليها ماير، ولكن بشكل مستقل، نقول أن هلمهولتز لم يقدره حق قدره. وفى إطار هذه الحملة الظالمة من عدم الاعتراف بأبصائه العلمية، والتجاهل التام لإنجازاته، كاد ماير البائس يصاب بالجنون. لولا أن قيض الله له باحثا شجاعا هو جون تندال المالمالية من عدم الاعتراف بأبصائه العلمية، والتجاهل التام شجاعا هو جون تندال المالية من عدم الاعتراف عن ماير هو هذا العالم العبقرى، والذى لم يعرفه أحد إلا بعد عشرين سنة من نشر أول أبحاثه. وكان السند الذى ارتكن عليه تندال فى دفاعه عن ماير هو النتائج العلمية التى توصل إليها كلاوسيوس R.J.EClausius (۱۸۲۸ - المهد) أول من اكتشف القانون الثاني للديناميكا الحرارية.

ولاشك أن ماير هو أول من اكتشف مبدأ بقاء الطاقة. وأنه من المكن بناء عليه تحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية أو العكس، من الناحية النظرية. غير أن تحقيق هذا المبدأ من الناحية التجريبية يعود إلى جيمس بريسكوت جول J.p.Joule ( ۱۸۱۸ - ۱۸۸۹ ). وقد ولد جول في سالفورد من ضواحي مانشستر. وكانت تعتبر أحد مراكز العصر الصناعي الجديد. وكان أبوه يملك معملا لتقطير الخمور. لذلك عاش طفولته وصباه وسط آلات ألضخ والتقطير التي تمثل نماذج كلاسيكية لتحول الحرارة إلى طاقة ميكانيكية. ولما بلغ مرحلة الشباب بعث به أبوه بصحبة أخيه لتلقى العلم على يد عالم عظيم وواحد من مشاهير عصره أنذاك وهو جون دالتون. وكان من الطبيعي أن يبدى جول اهتماما بالمولدات والمحركات الكهربائية التي كانت قد اخترعت مؤخرا.

ولم يلبث أن التقى بسترجيون W.Sturgeon (١٨٥٠ ـ ١٨٥٠) الذى كان فى ذلك الوقت جنديا بسيطا ليس له حظ من العلم. وكان سترجيون عصاميا. فما إن انتهت خدمته العسكرية حتى استهوته البحوث العلمية. وراح يهتم بالظواهر الجوية. وجاهد بكل قوته لتثقيف نفسه واكتساب المعرفة لكى يصبح فيلسوفا طبيعيا(۱). واستطاع أن يخترع المغناطيس الكهربي وعاكس التيار The Commutator الذى لولاه ما أمكننا الحصول على تيار ثابت من المولدات الكهربائية.

وقد تأثر جول بهذه الاختراعات. وبدت له وكأنها ثورة في عالم الطاقة الحركية تبشر بنوع جديد من الطاقة. بمقتضاه تحل الآلة الكهربائية محل الآلة البخارية. وتعتمد الآلة الكهربية في حركتها على قوة مجالها المغناطيسي. ولما كانت قوة المغناطيس الكهربي تتوقف على عدد الملفات التي تحيط بالقلب الحديد. فقد كان من السهل تصنيع محرك ذي قوة

<sup>(</sup>۱) الفلسفة الطبيعية هي الاسم الذي عرفه به العلم الطبيعي أو علم الفيزياء حتى قرابة النصف الأول من القرن التاسع عشر.

هائلة بزيادة عدد لفات المغناطيس الكهربى. وفي عام ١٨٣٨، ولم يكن قد تجاوز التاسعة عشرة من عمره، نشر جول أول أبحاثه ويتعلق بتصميم محرك متعدد المغناطيسات. وكان الغرض منه التحقق من الصلة بين قوة المغناطيس وقوة المحرك. وفي نفس العام نشر مجموعة من القياسات الدقيقة عن الطاقة الحركية للمحرك. وعرف قياساته بحدود من الرطل قدم/ دقيقة. فكان أول من وضع هذا التحديد المطلق للشغل الميكانيكي الخاص بأغراض البحث العلمي الفيزيائي. ويعد ذلك نقطة تحول من أساليب التفكير في الهندسة الصناعية إلى أساليب البحث العلمي.

ولكى يتأكد من فعالية النطوير الذى أدخله على تصميم المحركات الكهربائية، اعتمد جول على القياس الدقيق لكمية الشغل الذى يبذله المصرك فى مقابل كمية التيار المستهلك. فتوصل إلى القانون الذى بمقتضاه يمكننا أن نحدد قوة المغناطيس. وبحساب كمية الكهرباء المستهلكة عن طريق معرفة كمية المادة المترسبة بالتحليل الكهربى فى السوائل الإلكتروليتية، وجد أن استخدام التيار الثابت لبطارية ما فى تحريك المحرك، يجعل قوة المحرك تقل بزيادة سرعته. ولم يعرف سبب ذلك حتى جاءته أنباء كشف فاراداى عن الحث الكهرومغناطيسى -In نلك حتى جاءته أنباء كشف فاراداى عن الحث الكهرومغناطيسى -In الوصول إلى السرعة القصوى.

هذا الكشف أكد لجول ضرورة القيام بمزيد من الأبحاث عن الحرارة التي تنبعث من المحرك أثناء دورانه. وكبداية، قام بقياس الحرارة الناتجة عن سلك يمر به تيار له قوة معينة. وتوصل إلى القانون الخاص بعلاقة الفقد الكهربي بالحرارة. وفي عام ١٨٤١، وعندما كان في الثالثة والعشرين من عمره, نشر شرحا وافيا لمجموعة من التجارب الخاصة بالعلاقة بين قوة

<sup>(</sup>۱) الحث الكهربي هو: العملية التي يستطيع بها أي جسم ذي خصائص كهربائية أو مغناطيسية أن ينقل نفس الخصائص إلى جسم مجاور له دون إتصال مباشر بينهما. ويؤدي ذلك غالبا إلى فقد بعض من الطاقة.

دوران المحرك الكهرومغناطيسى وبين الحرارة الداخلة والخارجة منه. ومن هذه التجارب أنه أحضر أنبوبة من الماء له درجة حرارة معلومة. وبعد تحريك الماء بقوة كبيرة عن طريق محرك كهربى قام بقياس درجة حرارته، فوجدها لم تزد إلا بمقدار ١٠/١ درجة فهرنهايت فحسب.

وفي تفسيره لهذه النتيجة، ذهب إلى أن الحرارة المتولدة من المقاومة الكهربية تتناسب مع حاصل ضرب المقاومة في شدة التيار. ثم تبنى ما أطلق عليه معدل المقاومة، وقد انتهت به أبحاثه عن التفاعل الكيميائي الناتج عن تمرير التيار في محلول الكتروليتي، وما ينتج عنه من حرارة، وكانت تلك هي الطريقة المستخدمة حينذاك لقياس شدة التيار، نقول انتهت به هذه الأبحاث إلى معرفة العلاقة بين شدة التيار المستخدم في التحليل وبين عدد الذرات أو والمعنى واحد عدد الأيونات المتحررة داخل المحلول. واستدل من الحرارة الناتجة من تشغيل الآلات التي تعمل بالكهرباء أن الحرارة هي نوع من الذبنبة أو التردد بمعنى أن الحركة السريعة للملف داخل الأقطاب المغناطيسية هي سبب الحرارة. فإن صح الحركة إلى نوع آخر.

بعد ذلك إتجه جول لقياس القوة اللازمة لتشغيل الآلة الكهربية المغناطيسية عن طريق تثبيت أثقال بسلك يدور حول محور الآلة، وبمعرفة المكافى، الحرارى للتيار الناتج عن الآلة، جنبا إلى جنب مع القياس الدقيق للطرق أو المنافذ المختلفة التي يمكن أن تفقد بها الحرارة أو تستهلك. وجد أن كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة رطل واحد من الماء درجة واحدة مئوية، تكافئ القوة الميكانيكية التي تستطيع رفع ١٩٨٨ أوقية لمسافة قدم واحد عموديا على الأرض. وفي هذا المجال، كانت له تجربة مشهورة إحضر فيها بدالاً يتحرك في الماء بشكل سريع ليعرف كيف وبأي مقياس تتحول الطاقة الميكانيكية إلى طاقة حرارية. ثم قاس

الارتفاع في درجة الحرارة الناشئ عن الاحتكاك. وتوصل إلى التقدير الاكثر دقة وهو ٧٨٢ أوقية. وكان يعتقد أننا دفي يوم ما سنستطيع أن نعرض كل ظواهر علم الكيمياء على هيئة معادلات رياضية دقيقة. وأن نعتمد عليها في التنبئ بوجود المركبات الجديدة مقدما، وكذلك خصائصها». وفي عام ١٨٤٤ توصل إلى أن «الحراراة النوعية لجسم ما تتناسب مع حاصل قسمة العدد الذرى لهذا الجسم على وزنه الذرى». وهذا يعنى أن «الصفر الحراري أو المنوى ليس إلا ٤٨٠ درجة فهرنهيت تحت نقطة التجمد». وهكذا توصل جول إلى الصفر المطلق بطريقة صحيحة، تصوراً وتقويماً.

وقد عرض جول النتائج التى توصل إليها فى عديد من المؤتمرات العلمية. غير أنها كانت تقابل بالشك. حتى كان عام ١٨٤٧، حينما تحدث أمام الجمعية البريطانية فى اجتماع اكسفورد وكان من بين الحضور ولايم طومسون W. Thomson (١٩٠٧ ـ ١٩٠٧) والذى كان قد عين حديثا أستاذا بجامعة جلاسجو وسنه لم يتجاوز الثانية والعشرين. وقد حضر هذا الاجتماع خصيصا من أجل أن يرصد أخطاء جول. ولكن بعد أن استمع إلى محاضرته تحول عن موقفه. وأصبح بالنسبة لجول ما كانه كلارك ماكسويل بالنسبة لفاراداى. ويحلول عام ١٨٥١ أصبح طومسون مقتنعا تماما بأن أبحاث جول تسير فى الطريق الصحيح. ورأى أنه من المكن ريط هذه الأبحاث بدائرة كارنو على أساس مبدأ بقاء الطاقة، وكذلك الحقيقة القائلة بأن الحرارة هى نوع من الحركة. وهكذا، أسس طومسون بشكل مستقل، الديناميكا الحرارية كعلم جديد. وكان كلاوسيوس قد توصل إلى نفس العلم فى ألمانيا قبل ذلك بعام.

ولكن المستوى الذى بلغه العلم فى المانيا فى ذلك الوقت، كأن أدنى من مثيله فى إنجلترا، بحيث لم يستطع أن يستوعب هذه الحقائق الجديدة. ولم تؤت أعمال كالاوسيوس ثمارها إلا بعد الطفرة العلمية والصناعية التى حققتها المانيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر. هذا

المستوى الرفيع علميا وصناعيا والذى استفاد من جهود كلاوسيوس، دفع بالديناميكا الحرارية فى ألمانيا خطوات واسعة فاقت بها إنجلترا بمسافة بعيدة. وعندئذ ظهر ماكس بلانك M. Planck (١٩٤٧ - ١٨٥٨) على المسرح العلمى بمفاجئته المذهلة عن الطاقة. بمعنى أن الطاقة لا تنتقل على هيئة متصلة، بل بشكل منفصل أو متقطع. وعلى وجه التحديد، فإن الطاقة توجد وتنتقل على هيئة وحدات صغيرة ومحددة بلا زيادة ولا نقصان. وأطلق عليها بلانك اسم الكمات أو الكوانتا Quanta. وهكذا عرف العالم نظرية الكوانتم. تلك النظرية التى تعتبر أعمق وأدق نظرية معاصرة تتناول مسألة الطاقة.

فإذا رجعنا إلى إنجلترا مرة أخرى، سنجد أن طومسون قد استفاد بالعلم الجديد عن الديناميكا الحرارية في تفسير كثير من الظواهر الطبيعية. ومن بينها الظاهرة التي تتعلق بالتفريغ الكهربي من وعاء ليدن، وما يتصف به من طبيعة متذبذبة. وقد سجل طومسون بحثا كان هو نقطة البداية في التطوير الرياضي الذي أدخله ماكسويل على النظرية الكهرومغناطيسية وهو الذي قاد في النهاية إلى الكشف التجريبي عن موجات الراديو. وكان الاعتقاد آنذاك أن الذبذبات الكهربية في الوسط المفرغ من الهواء هي السبب في حدوث موجات الراديو في الفضاء.

وبتعاون طومسون وجول فى بحوثهما التجريبية، توصلا إلى أن تمدد الغازات له تأثير تبريدى، ناشئ عن انفصال جزئيات الغاز عن بعضها البعض، وذلك لافتقارها للحد الأدنى من الجاذبية التى تضمها إلى بعضها البعض، وقد ساعد هذا الكشف فى عمليات إسالة الهواء، وأصبح هو القاعدة العلمية لصناعة الأكسجين السائل، وكذلك كل الصناعات الخاصة بالتبريد.

وقد كان طومسون، والذى أصبح فيما بعد اللورد كالفن، متعدد المواهب. فقد تكشفت عبقريته النظرية في مجال البحث العلمي، وكذلك

عبقريته العملية خاصة بالنسبة لاختراع الأجهزة الميكانيكية. ولد في بلفاست. وفي سن العاشرة أصبح طالباً بجامعة جلاسجو. وبعد فترة قصيرة من انتخابه عضوا بهيئة التدريس بنفس الجامعة عام ١٨٤٦، قدم بحثا نظريا أوضح فيه أننا نستطيع أن نصل إلى فهم أدق للقوى الكهربائية والقوى المغناطيسية إذا تمثلناها كنوع من التشوش أو التداخل الذي يحدث للأجسام المرنة. وقد أدرك أن هذا التصور هو مفتاح اكتشاف التكوين الكهروم غناطيسي للمادة. غير أنه لم يتوصل إلى النظرية بالفعل. وإنما كان ذلك من نصيب ماكسويل فيما بعد.

وقد اكتسبت الكهرباء أهمية كبيرة بعد تصميم وتشغيل كابلات الأطلنطي(۱). واهتم طومسون بهذه الكابلات. وتعمق في الأسس الكهربية التي تحكم تصميمها. وأوضح أنه بناء على الكثافة النوعية للحث الخاص بالكابل، فإن الإشارة تكون أسرع حينما يكون التيار المستخدم أضعف ما يكون. وحتى تعمل هذه الكابلات بنجاح، اخترع طومسون الجلفانوميتر ذا المرأة للكشف عن التيار. ويعتبر هذا الجلفانوميتر قفزة تقنية هائلة نحو مستوى رفيع من الحساسية في الأجهزة العلمية.

وقد لفت عمله فى الكابل انتباهه إلى مسألة هامة هى ضرورة وضع معايير دقيقة للقياس الكهربى. فاستأذن الجمعية الملكية أن يأخذ هذا الأمر على عاتقه. وقام ببحوث مستفيضة، توصل بعدها إلى عدد من المعايير أو الوحدات الكهربية مثل الأمبير والفولت والأوم(١). هذه المعايير تعتبر ضرورية لتطوير الهندسة الكهربائية وكذلك لتطوير الصناعات القائمة على الكهرباء.

<sup>(</sup>۱) الكابل Cable الكهربي، هو حزمة من الأسلاك المعزولة عن بعضها ضمن غلاف عازل شامل.

<sup>(</sup>٢) هذه الوحدات الثلاث بالترتيب تتعلق بقياس التيار وفرق الجهد ثم المقاومة. وقد عبر عنها بأسماء مشاهير العلماء الذين كانت لهم إسهاماتهم الواضحة في بحوث الكهرباء (المترجم.)

واتجهت به اهتماماته بكابلات الأطلنطى إلى موضوعات تتعلق بالملاحة البحرية. فاخترع ـ بالتعاون مع صانعى الأجهزة الدقيقة بجلاسجو بوصلة مغناطيسية دقيقة. واستفاد كثيرا من الاحتكاك بالجانب التطبيقى أو الصناعى لمعرفة المشكلات التى تعترض تطوير الأدوات الهندسية. كذلك اهتم بظاهرة المد والجزر. وقام بالاشتراك مع جول بتسجيل عدد من الملاحظات عن هذه الظاهرة بطول الساحل الإنجليزى. وللاستفادة من هذه الملاحظات في بناء نظرية متكاملة عن المد والجزر، اخترع جيمس طومسون، الأخ الأكبر لوليم طومسون، والأستاذ بكلية الهندسة في بلفاست، نقول اخترع نوعاً من الحاسبات الآلية التي تعتمد على القياسات. وكان هذا الحاسب هو السلف الأول لأجيال تالية، اخترع بعضها فما بعد فانيفر باش V.Bush من مؤسسة ماسا شوستس للتكنولوجيا، وهارترى D. RHartree من جامعة مانشستر.

وبعد الكشف عن مبدأ بقاء الطاقة، أصبح من المكن تصور ما يحدث في مجال الغازات بشكل واضح، ومعرفة خصائصها الفيزيائية بالتفصيل. وكان كلاوسيوس وماكسويل سباقان إلى نلك بتطويرهما للنظرية الحركية (الكيناتيكية) للغازات، وأبان ماكسويل أنه من المكن التعامل مع الجزئيات المكونة للغاز إحصائيا بشكل شامل، بصرف النظر عن وجود معرفة تفصيلية بكل جزئ على حدة.

وعندما وصلت نظرية الطاقة إلى أكمل وأدق صورة لها قرب نهاية القرن التاسع عشر، بدأت تحيط بها الصعوبات التى تتعلق بالطاقة الحرارية المشعة من الأجسام الساخنة. فبناء على التصور الكلاسيكى للطاقة، من المفروض أن تكون كل الطاقة تقريباً التى يشعلها الجسم شديد السخونة على هيئة موجات قصيرة جداً. ولكن البحوث التجريبية أكدت أن ما يحدث بالفعل بخلاف نلك، وأخيراً، استطاع بلانك تفسير التناقض بين النظرية الكلاسيكية للطاقة وبين المشاهدات التجريبية بتغيير

الأساس المنطقى الذى تقوم عليه هذه النظرية، بمعنى أننا يجب أن نفترض أن الآلية التى يتم بها الإشعاع من الجسم الساخن ليست موجات متصلة، بل كمات Quanta أو دفعات منفصلة واستند فى ذلك إلى أن الإشعاعات الصادرة من الذرة تكون على هيئة موجات لها أطوال موجية محددة العدد. ويترتب على ذلك، أن الطاقة تنبعث على هيئة دفعات أو جرعات ذات كميات محددة تماماً.

وبعد أن طرح بلانك تصوره الخاص للطاقة والذي عرف بنظرية الكوانتم عام ١٩٠٠، استفاد بها العلماء في فهم الظواهر التي استعصت عليهم من قبل، ومن بين هؤلاء إينشتاين الذي ذهب إلى أن هذه النظرية تفسر قيم الحرارة النوعية للمواد منخفضة الحرارة، والتي تقترب بشكل واسع من القيم المتوقعة من النظرية القديمة للطاقة. كذلك استخدم إينشتاين نظرية الكوانتم في تفسير ظاهرة التحول الكهروضوئي(١٠ -Elec إينشتاين نظرية تنبعث الإلكترونات من معادن معينة عند تعريضها للضوء. علاوة على ذلك، استفاد العالم الدانمركي الكبير نيلس بور . N للضوء على ذلك، استفاد العالم الدانمركي الكبير نيلس بور . Bohr بالبنية الداخلية للذرة والذي كان قد اقترحه رنرفورد عام ١٩١١، على نحو ينسجم مع نتائج الفيزياء التجريبية.

وتصور الطاقة على أنها تنتقل على هيئة كمات ثابتة جعلها فى وضع افضل للحساب الإحصائى تماما كما حدث ذلك بالنسبة لجزئيات الغاز. وبتطور النظرية الإحصائية للطاقة، أصبح من الواضح أن مبدأ

<sup>(</sup>۱) التكثير الكهروضوئي هو تأثير ينتج عن تحول الضوء الساقط على معدن ما إلى الكترونات. غير أن هذا للصطلع ينحصر عادة في نوع واحد من التأثير هو إشعاع إلكترونات من المعادن التي يسقط عليها ضوء تربده أكبر من حد أدنى معين للتربدات. وتسمى الإلكترونات الناتجة أنذاك بالفوتونات. ومن المعروف أن إينشتاين نال جائزة نوبل في علم الفيزياء عن بحوثه في ظاهرة التحول الكهروضوئي وليس عن نظريته في النسبية (المترجم).

 <sup>(</sup>۲) المقصود بهذه الظاهرة أن الإلكترونات التي تدور حول النواة لابد أن تفقد طاقتها بحسب
مبادئ فيزياء نيوتن. وتتقوض البنية الداخلية للذرة.

الاحتمالات، وهو قلب النظرية الإحصائية، يدخل بشكل أساسى فى تفسير المادة. وباستقرار هذه الحقيقة فى الفهم العلمى الحديث، استطاع العلماء فهم ظاهرة حيرتهم زمنا طويلا وهى التحطم أو الانهيار الذاتى للذرة(١). هذه الظاهرة وجدت تفسيرها الآن فى إطار نظرية الاحتمالات، وتطبيقاتها على البنية الداخلية للذرة.

والواقع أن ما قصده إينشتاين من أن سرعة الضوء مطلقة، أى أنها سرعة ثابتة مستقلة عن سرعة واتجاه مصدر الضوء، إنما هو نتيجة مباشرة للحقيقة القائلة بأن المادة هى نوع من الطاقة المكثفة أو المركزة. وأن كمية الطاقة الكامنة فى كتلة ما من المادة تساوى هذه الكتلة مضروبة فى مربع سرعة الضوء ( $d = b \times a^{\gamma}$ ) ولما كانت سرعة الضوء تمثل رقما هائلا (حوالى ثلاثمائة ألف كيومتر فى الثانية). لذا فإن تحول الكتلة إلى طاقة يؤدى إلى كمية هائلة من الطاقة مهما كانت كتلة المادة صغيرة.

وهكذا كشفت نظريتا النسبية والكوانتم عن المخزون الهائل من الطاقة داخل المادة. هذا الكشف فرض السؤال عن إمكانية استغلال بعض من هذه الطاقة للصالح الإنساني. أي هل في وسع الإنسان التقدم تكنولوجيا على نحو يمكنه من التحكم في هذا المارد الجبار والسيطرة عليه بهدف الاستفادة ولو بالشئ اليسير منه؟ أما على المستوى الكوني، فمن الواضح من كميات المادة الكونية اللامحدودة، أننا أمام معين لا ينضب من الطاقة. وكان هو السبب في التطور الذي لحق بالكون بشكل عام. وهو تطور يسرى على النظام الشمسي والأرض وما عليها. ويفسر نشأة الحياة التي لا تعدو حينئذ مجرد ناتج ثانوي للطاقة الكونية.

غير أنه بسبب نظرية الطاقة وفي إطارها، حدث في نفس الوقت تباعد كبير يصل إلى حد الانفصال بين المفاهيم والمصطلحات العلمية التي

<sup>(</sup>١) يشير المؤلف إلى المفارقة التي فرضتها فيزياء القرن العشرين، والتي شعلت عديداً من فلاسفة العلم اليوم، وهي مشكلة طبيعة الحقيقة العلمية. ففي إطار فيزياء نيوتن لم يكن هناك فا=

يستعين بها العلماء في تفسير نظرياتهم وبين المفاهيم العادية للحياة اليومية. فالحرارة والكتلة والقوة الميكانيكية والكهرباء لا تشير إلى حقائق ملموسة وإنما هي رموز تشير إلى شئ مجرد يقع وراء الملموس وهو الطاقة. أما الطاقة ذاتها فهي «شئ» يعجز العقل عن تصوره، فالطاقة ذاتها لا نعرف عنها شيئا. وإنما نراها متجسدة في صور شتي(۱). أما السبب في استعانة العلماء بالمفاهيم الإبداعية شديدة التجريد دون المفاهيم العادية المشتقة من خبرتنا اليومية العادية، فهو أن هذه الأخيرة أثبتت فشلها في تقديم تنبؤات صحيحة عن حركات الجسيمات بالغة الصغر، أو حركات الأجسام بالغة الكبر.

وطالما أن الطاقة قد أصبحت هي الحقيقة الكونية القصوى. وأنها يمكن أن تتخذ صوراً شتى، من أول الصورة المادية حتى صورة الإشعاعات المختلفة بكل تنوعاتها الموجية، فقد بدأ العلماء يعترفون تدريجيا بأن المادة والموجة هما وجهان لحقيقة واحدة (۱). فالمادة تحت ظروف معينة يمكن أن تكتسب خصائص موجية. وتحت ظروف أخرى تتحول إلى جسيمات ذات كتلة وموضع. وللوهلة الأولى تصور العلماء أن ذلك يمثل ضربا من التناقض. إذ كيف يجتمع الاتصال والانفصال معا

<sup>=</sup> كبير بين الحقيقة العلمية وحقائق الخبرة اليومية. بدليل أن نيوتن اختار «الحصان» كوحدة لقياس الشغل أو القوة أما اليوم، فالطاقة باعتبارها هي الحقيقة الكرنية القصوى تمثل ما يمكن أن نسميه بالشئ في ذاته الذي يستحيل علينا إدراكه. أما ما ندركه بالفعل فهو مجرد تمثلات أو تجسدات للطاقة. وبالتالي فهو مجرد رمز وليست حقائق. وهكذا أصبح ما ندركه لا يعدو مجرد وهم. أما الحقيقة فيستحيل علينا إدراكها. وهكذا قدر على الإنسان دائما أن يلهث وراء الحقيقة دون الوصول إليها.

<sup>(</sup>۱) توصل العالم الفرنسي لوى دى برولي إلى نظريته عن موجات المادة في نهاية الربع الأول من هذا القرن والتي تؤكد أن المادة والطاقة مظهران لحقيقة واحدة. وقد قصد بنظريته تفسير لماذا لا يسقط الإلكترون على النواة عندما يفقد طاقته... وقد ذهب إلى أن الإلكترون عندما تقل طاقته عن مستوى معين يتحول إلى موجة ذات تردد معين.

فى أن واحد، أو المكان واللامكان. ولكنهم تبينوا فيما بعد أن الأجسام التى تتحرك بسرعات هائلة، سيان الصغيرة جدا أو الكبيرة جدا، تخضع لقوانين تختلف عن قوانين الحركة الخاصة بالأجسام العادية. وأن ألماهيم التى تستخدمها نظريتا النسبية والكوانتم قد لا تلائم خبرتنا العادية. ولكنها بالتأكيد ملائمة لمستوى الخبرات التى تتكلم عنها. فمفاهيم مثل الذرة والموجة والمكان الزمانى تقابل على مستوى خبرتنا العادية ما نتكلم عنه أحيانا عن موجات البحر أو نرات التراب العالقة بالهواء أو سقوط حجر أو انتقال إنسان من مكان إلى مكان آخر.

## الفصل النامع عشر

### الكيمياء والصناعة

من المؤكد أن استخدام طرق الوزن أو التقديرات الكمية كان له أثره الهام في حسم كثير من المسائل في علم الكيمياء. ويعود الفضل لجوزيف بيرك في أنه أول من استحدث طرق الوزن الكميائي، ثم جاء من بعده لفوازييه، فوصل بها إلى كمالها. واختراع بلاك للكيمياء الكمية التحليلة، أي الكيمياء التي تعتمد على وزن نواتج التحليل في المراحل المختلفة للتفاعل الكيميائي، نقول إن اختراعه هذا يماثل في أهميته اختراع نظام الميزانية في التجارة. ويمكننا أن نعتبر التحليلات الكمية المنهجية التي قام بها لفوازييه للتفاعلات الكيميائية تقف على قدم المساواة مع وظيفة الميزانية التحليلية في عالم المال والاقتصاد. هذه الميزانية التي غالباً ما تكشف عن نقاط بالغة الأهمية في سلوك التنظيم التجاري. ومن المؤكد أن انشغال لفوازييه شخصيا بأمور المال والصناعة له دخل في توجيه تفكيره إلى الوزن الكيميائي.

والواقع، أن القوى الاجتماعية التى ساندت الثورة الفرنسية كانت من بين المحركات الهامة لنهضة العلم الحديث. فقبل الثورة، وبسببها، وقعت فرنسا فريسة لتناقض حاد بين الأرستقراطية وبين الطبقات العريضة من البسطاء. ومع بداية الثورة حدد المثقفون والمتعلمون موقفهم. وأعلنوا رفضهم للأوضاع الاجتماعية والسياسية السابقة. ومن ثم، وضعوا أنفسهم، وبخاصة المحاموز، على رأس القيادة الجماهيرية الساخطة.

وعندما نجحت الثورة معانة أفول شمس الملكية، كان من الطبيعى أن يمسك المثقفون من أصحاب المهن العلمية بزمام السلطة. واتجهوا لإعادة صياغة النظام الاجتماعى والسياسى الجديد على نحو يتفق ومبادئهم وأفكارهم. وكانت عند هؤلاء من أساتذة الجامعات والمدرسين والعلماء والمهندسين وغيرهم، رغبة أكيدة فى أن يساهم العلم وما يرتبط به من أنشطة أخرى فى تحقيق نهضة اجتماعية شاملة. وأن يتم ذلك تحت رعاية وتشجيع النظام الجديد (أ). ووضعت البرامج والخطط لإصلاح وتطوير العلم. ومن بينها تكميم البحث العلمى والاستناد إلى نظام دقيق تطوير النظام العشرى فى الرياضيات. وشمل التطوير نظام التعليم ذاته بحيث يسمح بتخريج إداريين ناجحين وحرفيين متمرسين، وكذلك بحيث يسمح بتخريج إداريين ناجحين وحرفيين متمرسين، وكذلك مهندسين وعلماء. وأعيد تأسيس أكاديمية العلوم على مبادىء جديدة تقدمية تتيح تحقيق أغراض أكثر شمولا تنهض بفرنسا.

هذا الجهد المخلص جعل النتائج في جميع المجالات العلمية مبهرة. وإن كان أشدها وضوحا في العلوم الرياضية. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الشباب فيما قبل الثورة كان ينكب في الغالب على الدراسات الأدبية الكلاسيكية على أمل أن يحقق لنفسه مستقبلا مرموقا في مهنة المحاماة. أما بعد ذلك، فقد وجدوا في التفكير الرياضي التجريدي متسعا لإبراز مواهبهم وإثبات ذكائهم.

وبالرغم من أن الثورة الفرنسية كانت بالدرجة الأولى ثورة سياسية، إلا أنها شكلت قوة دافعة لتقدم الصناعة الفرنسية نتيجة العزلة التى فرضتها أوربا على فرنسا في أعقاب الثورة. وضرورة اعتماد الدولة على نفسها. غير أن

<sup>(</sup>۱) يعتبر الفيلسوف الفرنسي أوجست كونت (۱۷۹۸ ـ ۱۸۹۷) رائد المذهب الوضعي أفضل من عبروا عن ضرورة وجود علاقة مثمرة بين العلم والمجتمع. وبخلاف ما ذهب إليه سان سيمون من أن الأصلاح الاجتماعي يجب أن يسبق الاصلاح العلمي، ذهب كونت إلي ضرورة أن يكونا متوازيين. وله كتاب في هذا الصدد بعنوان «مشروع الأعمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع، عام ۱۸۲۲.

الصناعة الإنجليزية كانت ماتزال متقدمة عن مثيلتها الفرنسية لتفوقها عليها أولا في المواد الخم، ثم للتشجيع والمساندة التي كانت تلقاها من الحكومات حينذاك، والتي أصبحت شيئا فشيئًا واقعة تحت نفوذ رجال الصناعة.

ومن الضرورات التي تتوقف عليها حركة التصنيع الجديدة، والتي تستخدم بكثرة في صناعة المنظفات والصناعات التكميلية الأخرى، الصيودا الكاوية. فيجود هذه المادة بوفرة وبسيعر اقتصادي رخيص مسالة حيوية للنشاط الصناعي. من أجل ذلك رصدت الأكاديمية القديمة للعلوم عام ١٧٧٥ جائزة لمن يتمكن من تحضير الصودا الكاوية من ملح الطعام. وكانت الجائزة من نصيب لابلان N. Leblanc الجائزة من الذي احتفظ بسر استخراجه للصودا من ملح الطعام حتى لا يتسرب إلى الخارج، حيث أعداء فرنسا الذين ضربوا حصارا علميا واقتصاديا حولها. غير أن مشروعه لاستخراج الصودا لم يلق ما قدر له من نجاح. الأمر الذي دفع صاحبه للانتحار عام ١٨٠٦ . ولكن قبل ذلك ببضع سنوات، ألقت المقادير بأحد رجال الصناعة الإنجليزية في طريق هذا المشروع، عندما كان في زيارة له لباريس أثناء الهدنة عام ١٨٠٢ . وعرف سر استخراج الصودا الكاوية من ملح الطعام. ذلك هو ماسبرات -J. Mus prate (۱۷۹۳ ـ ۱۸۸٦) الذي بادر بالاستفادة من هذه المعلومات في إنشاء مصنع كبير لاستخراج الصودا، بجوار الملاحات الهائلة في تشيشاير Cheshire عام ١٨٢٣ . ثم تحول هذا المصنع فيما بعد إلى مؤسسة كبيرة أصبحت جزءًا من الصناعات الكميائية للإمبراطورية.

وكما كانت الثورة الفرنسية حافزا للفرنسيين لإنجاز مشروع لابلان، كذلك قامت الحرب الفرنسية البروسية بنفس الدور في البحث عن بديل للزبد خلال حصار باريس. وأثمرت جهود ميج موريس Mege - Mouries للزبد خلال عصار باريس. وأثمرت جهود ميج موريس ١٨١٧) في إنتاج ما يعرف بالمارجارين أو الزبد الصناعي. وتتخلص طريقة هذا الزبد الصناعي في تسخين الدهن الحيواني مع العصارات المعدية المأخوذة من الخنازير والأغنام في محلول قلوي.

من ناحية أخرى، أدى نمو صناعة الغزل والنسيج إلى زيادة الطلاب على المواد الكيميائية القاصرة للألوان. وفي عام ١٧٨٥ ، اقترح كيمائى فرنسى هو بيرثولى C.L. Berthollet (١٨٢٢ - ١٧٤٨) استخدام الكلور لهذا الغرض. قد نفذ نلك صناعيا في أبردين عام ١٧٨٧ . وكان جيمس واط من المحبنين لاستخدام الكلور في عملية القصر. وأوصى والد زوجته الثانية جيمس ماكجريجور، وهو من كبار رجال الصباغة وإزالة الألوان في جلاسجو، بأن يستخدم طريقة الكلور التي تعلمها من بيروثولى نفسه. وفي عام ١٧٩٩ ، تمكن تنانت C, Tenant (١٨٣٨ - ١٧٦٨) من تحضير مسحوق إزالة الألوان عن طريق امتصاص غاز الكلور في الجير المطفأ.

وكما كانت كيمياء قصر الألوان هامة بالنسبة لصناعة النسيج، حدث نفس الشيء بالنسبة للطباعة. وكنتيجة لزيادة الطلب على الكتب بوجه عام، أصبح الحصول على الورق من أجل الطباعة مسالة ملحة. ويخاصة أن الطريقة القديمة في تصنيع الورق من الخرق البالية لم تعد تفي بالكميات المطلوبة. وإتجهت الأنظار إلى لب الخشب كبديل وافر وسريع. ولكنه يفتقر إلى مادة قاصرة لكى تجعل عجيبنة الورق بيضاء تماما. ولنا أن نتصور أنذاك كيف زاد الطلب بشكل كبير على مسحوق الكلور من أجل تبييض الورق. ولمواجهة الاحتياجات الواسعة للكلور، اتجهت أنظار رجال الصناعة إلى الكلور المفقود كناتج ثانوي لمشروع بلان في استخراج الصودا من ملح الطعام. ففي المرحلة الأولى من عملية الاستخراج، يتم تسخين الملح مع حامض الكبريتيك. فيتكون حامض الهيدروكلوريك الذي كان يتم التخلص منه في الغالب إما في مجاري الأنهار. أو كغازات تتطاير في الهواء. الأمر الذي كان يتسبب في دمار شامل للبيئة المحيطة. ولكن في عام ١٨٦٦، أقام ويلدون الكلور الموجود في

حامض الهيدروكلوريك من أجل عمليات قصر الألوان. وتتلخص فكرة المشروع فى تسخين الحامض مع خام البيرولزيت. وهو مادة معدنية غنية بثانى أكسيد المنجنيز، المشهور بإمكانياته الكبيرة على الأكسدة. فيتصاعد الكلور ويتبقى الماء فى النهاية.

غير أن طريقة بلان في استخراج الصودا، والتي تمدنا بحامض الهيدروكلوريك لم تستمر لفترة طويلة، وبخاصة بعد اكتشاف طريقة سولفاى الجديدة في استخلاص الصوديوم عن طريق الأمونيا. وتعتمد الطريقة الجديدة التي اكتشفها العالم الفرنسي فرسنل AJ Fresnel (۱۸۸۲ ملاريقة الجديدة التي اكتشفها العالم الفرنسي فرسنل الأمونيوم المناب في الماء. وبالرغم من سلامة التفاعل من الناحية النظرية، إلا أن فرسنل فشل في تحويله إلى إجراءات عملية صناعية، لأن التفاعل كان يسرع نحو التكافؤ قبل استخلاص المطلوب منه. ولكنه نجح أخيرا في عام ۱۸۲۱ في التحكم في التفاعل. بل وأعطى تصريحا رسميا لبرونر وموند عام ۱۸۷۷ باستغلاله تجاريا وأقيم مشروع لهذا الغرض في شيشير قدم أول إنتاج للصودا عام ۱۸۷۰ . وأصبح فيما بعد نواة لهيئة عظيمة الصناعات الكميائية.

وبعد اكتشاف التحليل الكهربي، واجهت العمليات المبكرة لتحضير الكلور صعوبات شديدة. ويعتبر عام ١٨٥٥، هو البداية الحقيقية لاستخدام التحليل الكهربي صناعيا في تحضير الكلور، وبخاصة بعد تطوير مشرعات القوى الكهربية التي قدمت طاقة رخيصة. واقتضى الأمر من أجل الحصول على كميات كبيرة من الكلور النقى إلى تسخين الكلور غير النقى مع الهيدروجين لتحضير حامض الهيدروكلوريك. ثم تحليله بعد ذلك كهربياً.

ومع نلك فقد كانت أهم صناعة كيميائية على الإطلاق هي صناعة حامض الكبريتيك. وكان هذا الحامض معروفا على الأقل منذ القرن

الثامن الميلادي. وكان يحضر من خام البيريت، أي بيريت الحديد. ولم تغير هذه الطريقة حتى عام ١٧٤٠ حتى قام وارد ١٧٩٠ ـ (١٧٦٠) بحرق الكبريت مع أحد مركبات النترات (نترات البوتاسيوم أو نترات الصوديوم) في آنية زجاجية هائلة تحتوي شيئا من الماء هذه الطريقة خفضت من سعر الحامض بحوالي ٩٠٪ من ثمنه القديم. ثم طور ريباك هذه الطريقة باستبدال الأواني الزجاجية الهشة والصغيرة نسبيا بحجرات كبيرة من الرصاص. وهكذا أرسيت عملية تحضير حامض الكبريتيك على قاعدة صناعية كاملة. وكانت من بين العوامل التي شجعت على الثورة الصناعية. وفي عام ١٨٣١، أجرى فيليبس تحسينا آخر له أهميته في تحضير الحامض، بتمرير خليط من الأكسجين وثاني أكسيد الكبريت على مسحوق البلاتونيوم كعامل محفز. غير أ ن هذه الطرق التي العتمد على العوامل المحفزة لم تكتسب وضعها الصناعي الناجح إلا في النصف الأول من القرن التاسع عشر بسبب الشوائب السامة التي كانت تنخلل المواد المحفزة.

وبعد حامض الهيدروكلوريك والكبريتيك، يأتى حامض النيتريك باعتباره الحامض الثالث من حيث الأهمية. ومن المؤكد أن العرب المسلمين كانوا يعرفونه جيدا منذ القرن الثامن. واستطاعو تحضيره بتسخين النترات مع مزيج من الزاج والشب(). عندئذ يتفاعل الزاج الأزرق مع الشب منتجًا حامض الكبريتيك. الذي يتفاعل بدوره مع النترات مؤديا إلى حامض النتيريك. وفي عام ١٦٤٨، تمكن جلاوبر J.R النترات مؤديا إلى حامض النتيريك. وفي عام ١٦٤٨، تمكن جلاوبر J.R من استخلاص الحامض النقى بعد ترشيح

<sup>(</sup>۱) الشب هو الاسم التجارى لكبريتات الألومنيوم. اما الزاج فهو مركب طبيعى يستخرج منه الحامض. وله انواع عديدة. فالزاج الأزرق هو كبريتات النحاس. والزاج الأخضر هو كبريتات الحديدوز. أما الزاج الأبيض فهو كبريتات الزنك. ومن الحقائق المعروفة أن جابر بن حيان، الكيميائى العربى (۱۸۱۵م) استطاع تحضير حامض الكبريتيك والنيتريك. ومنهما معا وينسبة معينة قام بتحضير الماء الملكى أو ماء الذهب.

أملاح الكبريت الناتجة من العملية السابقة. وكانت النترات تستورد أولا من الهند حيث النفايات العضوية المتراكمة. ولكن بعد اكتشاف مناجم النترات الطبيعية في شيلي، لم يعد أحد يهتم باستيرادها من الهند. ثم مع رخص التيار الكهربائي في نهاية القرن التاسع عشر، تمكن بيركلاند وإيد من تحضير الحامض بالتحليل الكهربي. أما على المستوى الواسع، فإن الحامض يتم تحضيره بمساعدة العوامل المحفزة. فمن المكن تحضير الأمونيا أو النشادر من مزيج من الأكسجين والنيتروجين. وتحقق ذلك لأول مرة على يد هابر F.Haber. وصناعة الكيماويات بكميات تجارية هائلة، مثل الأحماض والقلويات، تعرف بصناعة الكيمياء الثقلية، وقد بدأت الكيمياء الثقيلة أولا في انجلترا. وارتبطت بمواجهة الإحتياجات المتزايدة لمختلف المواد المرتبطة بالثورة الصناعية.

وفى عام ١٨٢٢، سافر شاب موهوب ذو عقلية عبقرية إلى باريس لدراسة الكيمياء. ويعتبر سفره هذا نقطة تحول خطيرة فى تطور كيمياء القرن التاسع عشر. ذلك هو جوستوس فون ليبج ١٨٠٣ (١٨٠٣ ـ ١٨٠٣) الذى ولد فى دار مشتادت بألمانيا وكان أبوه صيدليا يعمل بتحضير الكيماويات الدوائية. ولاحظ حاكم الولاية ما يتمتع به هذا النابغة الصغير من قدرات عقلية متميزة، فساعده على مواصلة تعليمه. وعندما وصل ليبج إلى باريس، تعرف على المستكشف والعالم والدبلوماسى الألمانى الكسندر فون همبولت A.V. Humboldt . وتصادق معه.

وكنتيجة للبحوث الرائدة التى قام بها لفوازييه، استطاع العلماء الفرنسيون تحقيق تقدم ملموس فى كيمياء المواد النباتية والحيوانية. ذلك الفرع من الكيمياء الذى يعرف بالكيمياء العضوية. وكان لفوازييه يعتقد بأن الأكسجين الذى نستنشقه أثناء التنفس يحلل سوائل الرئة بحيث يخرج منها الكربون والهيدروجين. وسرعان ما تتحد هذه الغازات مع مزيد من الأكسجين، بحيث يتكون ثانى أكسيد الكربون وبخار الماء اللذان يخرجان

قصنة العلم

فى عملية الزفير. وحاول لفوازييه أن يبحث عن أبسط التفاعلات التى يمكن أن تحدث بين جزئيات الكربون والأكسجين والهيدروجين ليفسر ما يحدث داخل الجسم. ولكن هذه البحوث أخنت إتجاهها الصحيح عند ماجندى . Magendie (۱۷۸۳ ـ ۱۷۸۳) من خلال دراسته للتركيب الكيميائى لبعض المواد العضوية كاللحم والدهن والخبز. واستطاع تحديد مكوناتها من الكربون والنيتروجين والهيدروجين وبعض العناصر الأخرى.

وبعد عودته إلى ألمانيا، تابع ليبج بحوثه في كيماء الكائنات الحية وموادها. وبحلول عام ١٨٤٢، كان ليبج قد توصل إلى حقيقة هامة تتعلق بالأجسام الحية، هي أن هذه الأجسام لا تعمل في إطار التفاعلات ولا الركبات البسيطة للكربون والهيدروجين أو حتى الطعام في صورته العادية. بل تتعامل مع مواد معقدة لها نظام خاص للتركيب الداخلي. فماذا عساها أن تكون هذه المواد؟ وللإجابة عن هذا السؤال، حدد ليبج للكيمياء العضوية برنامجا دقيقا للبحث. وانتهى من ذلك إلى ما نعرفه اليوم عن البروتينات والكربوهيدرات وكذلك التصور الكيميائي الحديث عن تكوين الكائنات الحية. ولم يقف بخياله المبدع عند هذا الحد، بل ساهم كذلك في استحداث تقنية تجريبية جديدة أشرنا إليها من قبل.

وبدأت المعرفة التفصيلية بالكيمياء المعقدة للكائنات الحية، تتقدم شيئًا فشيئًا حتى وصلت إلى أرقى مستوياتها فى ذلك الوقت. وطور ليبج طرائقه الجديدة بمعمله فى جامعة جيسن، حيث ولدت الكيمياء العضوية بمعناها الحديث، وأصبحت هذه الجامعة قبلة كل شاب آوربى ذى موهبة يطمع فى تعلم الكيمياء العضوية.

وكما أوضحنا في الفصل الخامس عشر، استبصر ليبج أن جزئيات الكيمياء تسير في دائرة كاملة تبدأ من العالم غير العضوى. ومنه تنتقل إلى عالم النبات ثم عالم الحيوان، ثم تعود مرة أخرى من حيث بدأت. أي إلى الأرض من جديد عندما تتحلل المواد النباتية والحيوانية وبناء على ذلك، ذهب إلى أن الفحم الذى يتكون فى باطن الأرض هو نباتات تحجرت تحت عوامل الضغط ودرجة الحرارة منذ أحقاب تاريخية سحيقة. واستدل على ذلك من أن الفحم يتكون من المواد التى لا تتحلل إلى ما هو أبسط منها مثل الكربون والهيدروجين والأكسجين. ولابد أن يكون الفحم بهذا المعنى مركبًا وسيطًا مشتقًا من المركبات العضوية شديدة التعقيد الخاصة بالكائنات الحية، والتى لم تنحل حتى الآن إلى مواد بسيطة. هذا الاستنتاج مهد الطريق لقيام الكيمياء العضوية ذات الأهمية المتزايدة، والتى تستند إلى صناعة قطران الفحم.

فإذا رجعنا إلى رجال الصناعة الانجليز، سنجد أن اهتمامهم انصرف بالدرجة الأولى إلى الصناعات الكيميائية العادية التى تتمثل فى الاحماض والقلويات وسائر المركبات الأخرى التى تدخل فى الصناعة بكميات كبيرة. هذه المواد بالمقارنة مع الكيمياء العضوية تعتبر بسيطة وكانت هى التى تلبى رغبات الصناعة الإنجليزية. أما الكيمياء العضوية التى تتعلق بالمواد النباتية أو الحيوانية، فهى فضلا عن تعقيدها الشديد، حساسة للغاية للحرارة وقابلة للتحلل السريع. من ناحية أخرى، فإن خصائصها العامة تختلف عن خصائص مواد الكيمياء العادية، كالمعادن والأحماض والقلويات. تلك التى تتصف تفاعلاتها ومقاوه تها الكيميائية بالقوة والضعف أحيانًا. ونظرًا لاختلاف الخصائص، انفصلت الكيمياء العضوية مكونة قسما مستقلا. وأصبحت لها صناعاتها الخاصة التى عرفت هذه الصناعات، بالصناعات الكيائية الخفيفة.

وقد لاحظ ليبج أن الزراعة والصناعة الألمانية لم ترتق بالقدر الذي يجعلها قادرة على الاستفادة مما بلغته الكيمياء الحديثة من تطور. فاتجه بنظره إلى إنجلترا، تلك التي يمكنها أن تتبنى بحوثه الكميائية وتستفيد

منها. وكان حكام إنجلترا في الأربعينيات من القرن التاسع عشر وعلى رأسهم رئيس الوزراء سير روبرت بيل، الذي كانت عائلته من مؤسسي صناعة الغزل والنسيج إبان الثورة الصناعية، نقول إن حكام إنجلترا كانوا متحمسين لتوظيف المعرفة العلمية عند ليبج لخدمة التقدم الزراعي والصناعي. فدعوه لزيارة إنجلترا. وقام بعديد من الجولات الميدانية الناجحة بمساعدة تلميذه الأسكتلندي المتميز ليون بلايفير 1۸۹۸ ـ ۱۸۹۸) الذي كان ملازما له في جيسن.

وكنتيجة للنشاط البحثى المتزايد، تم تأسيس الكلية الملكية للكيمياء بلندن عام ١٨٤٥، بمساعدة واحد من تلامذة ليبج المرموقين هو هوفمان AW Hofman (١٨٩٨ - ١٨٩٨) والذى أصبح أول عميد لها وخلال الثمانية عشر عاما التى شغل فيها هذا المنصب، تخرج على يديه عديد من الطلبة النابهين، من بينهم بيركن وهنرى بسمار ووارن دى لارى وأبل وبيكلسون ومانسفيلد وميرك وجريس ووليم كروكين وفرانكلاند. أما بيركن، فقد كان تلميذا لهوفمان وعمره لم يتجاوز الرابعة عشرة. عندما بلغ الثامنة عشرة توصل إلى أول صبغة صناعية مركبة من توليفات قطران الفحم. ثم أسس صناعة مواد الصباغة من توليفات القطران. أما هنرى بسمار فله طريقته التى عرفت باسمة في صناعة الصلب. وقد ساهم الإنتاج المربع للصلب في التقدم الصناعي بشكل عام. وفي الولايات المتحدة الأمريكية بشكل خاص.

وفي عام ١٨٦٣، قرر هوفمان العودة لألمانيا، وفيها أسس صناعة مواد الصباغة، ثم عاون هو وتلاميذه في توسيع وتعميق اكتشاف بيركن لصبغات القطران، وفي غضون عقدين من الزمان تفوقت صناعة الصبغات الألمانية، بل وكذلك الكيمياء الخفيفة على مثيلاتها الإنجليزية. وكما ألمح هوفمان إلى ذلك، فقد كان للعادات القومية للشعب الألماني دخل في تفوقه على الشعوب الأخرى في التقدم في الكيمياء العضوية. فالألمان

كما يقول بطبعهم منضبطون ميالون للعمل المنظم. وهذا ينسجم مع طبيعة العمل في هذا الفرع من الكيمياء. فالتجربة العلمية الواحدة قد تسفر أحيانا عن فروق طفيفة بحيث تستلزم الدقة والمثابرة في تتبع خصائص المواد القريبة من بعضها. هذا العمل يلائم البحث المنظم الذي توجهه خطة دقيقة.

وقد مهد التقليد العلمى الذى أرساه ليبج فى ألمانيا لظهور طائفة من الكيميائيين الأكاديميين من ذوى المهارات العالية. وفى البداية، تبين لهؤلاء أن هناك ثغرات واسعة فى الصناعة الألمانية. فارتحل عدد كبير منهم إلى إنجلترا حيث تقلدوا مناصب قيادية باعتبارهم كيميائيين فى المسانع الإنجليزية ينظرون إليها كوسيلة لجمع الثروات أكثر منها عمل وطنى صناعى يحتاج للتطور. وبعد خدمتهم فى انجلترا عاد الأكاديميون الألمان إلى بلادهم وأسسوا مشروعات صغيرة، تقدم إنتاجا شبيها بالإنتاج الإنجليزي، ولكنه أكثر منه جودة. وحوالى عام ١٨٨٠ تحولت هذه المشروعات المتواضعة إلى مؤسسات ضخمة حققت نجاحا كبيرا. ثم انجهت للاتحاد مع بعضها البعض مكونة الترستات الألمانية المشهورة فى عالم الكيميا. (١). وظلت هذه الترستات مهيمنة وموجهة للصناعات الكيميائية الخفيفة حتى نهاية الحرب العمالمية الأولى. ودفع نجاح صناعات الكيميائية الخفيفة حتى نهاية الحرب العمالمية الأولى. ودفع نجاح صناعات الكيميائية المذيفة حتى نهاية محاولة اللحاق بها فى كل من إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي.

ومع اتساع مجال المعرفة الخاصة بالمواد العضوية، والتي بدأت على يد ليبج. بدت الحاجة إلى نظرية شاملة ومتسقة تستطيع الربط بين هذه المعارف وتفسيرها. وقد ساهم كيكولة F.A Kekule (١٨٩٦ معرفة) في

<sup>(</sup>۱) المقصود بالترست trust هو اتصاد يقوم بين مجموعة من الشركات أو المؤسسات الصناعية أو التجارية ذات النشاط الواحد، من أجل التنسيق بين بعضها البعض والاستفادة الكاملة من مكونات وإنتاج كل منها وإيجاد جبهة متحدة لمواجهة المنافسة الخارجية. وغالبا ما يكون للترست مجلس منتخب من الأمناء.

ذلك بالنصيب الأكبر ، ففي عام ١٨٥٨، تفتق خياله العلمي عن تصور تكويني للذرات والجزيئات العضوية. فذهب إلى أن الكربون ينطوى على أربع روابط تربطه بالذرات الأخرى. فإن لم تجد ما يتحد معها فإنها تنقفل على نفسها. هذا التصور يمثل ما هو معروف ومايزال عن الصيغة البنائية أو الشكل الحلقي للجزيئات. وساعد كثيرا على تنشيط الخيال العلمي عند الكيميائيين. وفي إطار نفس التصور، ذهب كيكولة إلى أن جزيئي البنزين وكذلك جزيئي القطران الذي هو أساس صناعة الصبغات التخليقية الجديدة، كليهما يتكون من ست ذرات تكون شكلا حلقيا سداسي الأضلاع. ويقول كيكلوله إنه استلهم هذه الفكرة في الحلم عندما أخذته سنة من النوم أمام المدفأة. فصور له خياله وهو يحلم أن ذرات الكربون ترقص أمامه. ثم يستطرد قائلا:

«لقد لازمتنى نفس الرؤيا العقلية المرة تلو الأخرى حتى أصبحت واضحة جلية فى ذاكرتى. وكان فى وسعى أن أميز البنيات الأكبر للتكوينات المتعددة. إنها تشبه مجدافين طويلين. أحيانا يكونان مترابطين بشكل وثيق. وسرعان ما يأخذ هذان التوأمان فى الالتواء والانثناء تماما كإلتواء الثعبان. ولكن انظر! ما هذا؟ إن أحد الثعابين قد التف حول نفسه وأمسك بذيله. وبدا أمامى كما لو كان دوامة تدور حول نفسها، وكما لو كان الحلم ومضة برقت ثم مضت، استيقظت واستغرقت بقية ليلتى فى تفكير عميق لاستخلاص النتائج المترتبة على هذا الفرض».

هذا التصور للبنية الداخلية للجزيئات العضوية أعقبته فكرة أخرى لا تقل عنه أهمية عام ١٨٧٤ . تلك هي فكرة الروابط المتجهة إلى الخارج في المكان، والتي تخسيلها فان هوف ٧. ٣٠٠١ (١٩٨١ ـ ١٩٩١) ولى بل Le للكان، والتي تخسيلها فان هوف ٧. ٣٠٠١ (١٩٣٠ ـ ١٩٣٠) ولى بل Bel الأربع تشير إلى الأركان الأربعة للشكل الرباعي الذي تقبع ذرة الكربون في مركزه. وقد ساعدت هذه

<sup>(</sup>١) الشكل الحلقي لجزيئي البنزين كما تصوه كيكلوله وفان هوف

الفكرة على تفسير الخصائص الكيميائية التى تتوقف على البنية الجزيئية، جنباً إلى جنب مع التركيب الكيميائي. وحوالى عام ١٩٠٠ اكتشف علماء الكيمياء العضوية مايقرب من مائة الف توليفة عضوية يمكن تصورها ومعالجتها كيميائياً وفقا لهذه الأفكار.

على هذا النحو، نستطيع القول إن كل صور التقدم في كيمياء القرن العشرين تدين بالفضل للنظريات الجديدة للارتباط الكيميائي. وتستند على الطرق الفعالة للتحليل والتركيب الكيميائيين. فضلا عن تطبيق أفكار ومناهج فيزيائية مستحدثة على الكيمياء.

ولعلنا نتذكر ما أشرنا إليه في الفصل الخامس عشر عن التحليل الكروماتوغرافي() باعتباره أحدث ما وصل إليه التحليل الكيميائي. فقد استطاع تسوط أن يفصل مكونات السائل الخلوى للنبات بعد إذابتها في الأثير البترولي، ثم تمريرها على أنبوية تحتوى على كريونات الكالسيوم. فظهرت سلسلة من المناطق الملونة، كل منها ينطوى على مكون بعينه من المكونات العضوية. ثم تطور هذا التحليل وأخذ شكله التقنى الحديث على يد الثلاثي كوسدن وجوردون ومارتين. وقد استخدموا نوعا من الورق النشاف الذي يمتص المكونات العضوية من السوائل التي تمر عليه، ويتلون بالوانها بشكل موزع على مناطق مختلفة. ويذلك أمكن التوصل إلى نتائج دقيقة في يومين كانت تستغرق في الماضي أكثر من سنتين. من هنا يمكننا القول بأن التحليل الكروماتوغرافي يكمن وراء التقدم الكبير الذي حققته الكيمياء العضوية في السنوات الأخيرة. فعن طريقه أمكن كشف أقل أثر طفيف من المادة العضوية. وارتفع بمستوى التحليل إلى درجة عالية من الحساسية.

<sup>(</sup>۱) التحليل الكروماتوغرافي هو احدى طرق التحليل الكيميائي، ويتلخص في أننا إذا سمحنا للخليط السائل من مادة عضوية متعدة الكونات بأن يسيل على عمود من مادة ماصة كأصبع الطباشير مثلا، فإن الطباشير سيمتص هذه الكونات في طبقات منفصلة ملونة، كل منها يتعلق بمادة بعينها.

وفي عام ١٩٣٥، أضاف أدمن B.Aadams وهولز E. L. Holmes إنجازا رائعا يتعلق بظاهرة الامتصاص الجزيئي يوازي في أهميته التحليل الكروماتوغرافي، هو التحليل الأيوني التبادلي Jon - Exchange analysis وإليه يرجع الفضل في التحليل الكيميائي القائم على الأشعة السينية. فهو الذي مكن العلماء من تحديد البنية الكيميائية لكثير من المواد العضوية الهامة، وعلى رأسها الفيتامينات. ومما لاشك فيه أن التحليل هو مفتاح الكيمياء، بل وأي علم آخر من أجل الفهم. ثم يعقبه الخطوة الهامة وهي التركيب، أي ابتكار توليفات جديدة من عناصر قديمة. ويجانب هذا وذاك، ساهمت الفيزياء التجريبية في تقدم الكيمياء العضوية عن طريق اختراع الميكروسكوب الإلكتروني ذي القوة التكبيرية الهائلة. فعن طريقه أمكن رؤية الجزيئيات الكبيرة نسبيا. علاوة على أن التحليل الطبيعي لهذا الميكروسكوب يمكنه تحديد وجود أصغر كمية من أي مادة بدقة منقطعة النظير.

وقد أدى استخدام طريقة الضغوط العالية فى الآونة الأخيرة إلى تخليق كثير من المركبات الكيميائية الجديدة تماما مثل البوليثين (۱). وقد بدأت بحوث الضغوط العالية فى أمستردام على يد مايكلز -A.M. J.F Mich بدأت بحوث الضغوط العالية فى أمستردام على يد مايكلز -۱۸۸۹ والا عام ۱۸۸۹). وكان أن لاحظ أنه تحت الضغط المرتفع، يتحول الإثيلين إلى حالة البلمرة. أى أن جزئياته تتجه للارتباط ببعهضا مكونة وحدات أكبر فأكبر.

وأخيرًا جاءت الديناميكا الحرارية وكذلك ميكانيكا الكوانتم ليقدما لنا فهما أدق وأوضح للتفاعلات الكيميائية في أكثر مراحلها المتقدمة وليفتحا الطريق أمام مزيد من الإبداع أمام التوليف الكيميائي.

<sup>(</sup>۱) نوع من البلاسيتك الحرارى يتصف بالقوة والمتانة والمرونة. ويستخدم عادة كمادة عازلة أو في أية أغراض أخرى تتطلب مادة بلاستيكية مقاومة للتفاعلات الكيميائية.. (المترجم)

# الفصل العقرون

### القوى الكمربية

هناك علاقة وثيقة بين العلم في جانبه النظري، وبين العلم التطبيقي. ولذلك تعتبر الكشوف العلمية التي توصل إليها فولتا وأورستد وفاراداي هي السبب في نشوء ما يعرف بهندسة الكهرياء. فهذه الهندسة التطبيقية هي همـزة الوصل بين النظريات المجـردة في علم الكهـرياء وبين الاختراعات التي تترجم هذه النظريات إلى أجهزة وأدوات مفيدة في الحياة. لذلك، من الصعب الفصل بين طائفتين من العلماء. أي العلماء النظريون الذين يكرسون حياتهم من أجل البحث عن القوانين الطبيعية، النظريون الذين يستغرقون كهؤلاء الثلاثة الذين ألمحنا إليهم. ثم العلماء التطبيقيون الذين يستغرقون بشئ بكليتهم في البحوث الخاصة بالاختراعات، وإن كانوا لا يساهمون بشئ في الأسس النظرية للعلم. وبين هؤلاء وهؤلاء قلة قليلة تأخذ بنصيب من كلا الجانبين. منهم وأيم طومسون (اللورد كالفن) الذي كان يحلو له دائمًا أن يعتبر نفسه فيلسوقًا وفي نفس الوقت مهندسًا وعالًا.

ومن بين المخترعين المعاصرين، يعتبر توماس ألفا إديسون TA Edison (1971 - 1971) من أبرزهم وبخاصة في مجال الهندسة الكهربائية. فهو الذي اخترع المصابيح الكهربائية الخاصة بالإضاءة ووضع نظامها العام. ولما كان هذا النظام يتكون من أجزاء عديدة، فقد أدى نجاحه إلى تشجيع تطوير كل مكوناته، ابتداء من صناعة المسابيح الكهربائية حتى خطوط

التوصيل والمولدات الضخمة. وما بين دفع العوامل الاقتصادية من ناحية، ثم الطلب المتزايد على القوى الكهربية من ناحية أخرى، تحركت الأبحاث بشكل منظم ومكثف إلى تصميم وتصنيع المولدات الكبيرة. وفي حين كانت المشكلات العملية تحركها عادة الاهتمامات الفردية، وتخضع لميول الباحثين ورغباتهم الشخصية، أصبحت هذه المشكلات تعالج بشكل جماعي منظم يقوم على خطة تتسم بالإنجاز السريع من أجل الوفاء بالطلب الواسع على الكهرباء.

وقد انكب إديسون على الهندسة الكهربائية، دارسا وممحصا لكل جزئية من جزئياتها، على نحو مكنه من تحقيق كثير من الكشوف الهامة في هذا المجال. ومن بين هذه الكشوف توصله لما يعرف بتأثير إديسون الذي لوحظ عام ١٨٨٣ ، والذي يتعلق بفقد التيار من الفتيل الساخن للمصباح الكهربائي. هذا التأثير ساعد بدوره على معرفة المبدأ الذي اخترعت على أساسه صمامات الراديو، من ناحية أخرى، أثناء قيامه باختبار تصميم له يمثل نظاما مبتكرا لتوصيل التيار الكهربي بدون أسلاك. أي بناء هوائي هائل متصل بمصدر كهربي قوى، بحيث ينشر له مجالا كهربيا قويا، يمكن لأى إنسان يضع في نطاقه أي موصل معدني أن يأخذ ما يشاء من كهرباء. نقول أنه عند اختباره لهذا المسروع الخيالى، وبرغم فشله فيه إلا أنه لم يخرج منه صفر اليدين، بل توصل إلى هوائى الاستقبال اللاسلكي أو ما نعرفه اليوم بالإيريال. ويبدو أن إديسون كان أيضا أول من تصور إمكانية وجود مايعرف بالفلك الراديوي أي الإشعاعي. فبعد اكتشاف موجات الراديو، خطرت بذهنه فكرة عبقرية عن احتمال وجود موجات من هذا النوع تأتى من الفضاء الخارجي. وفي عام ١٨٩٠، صمم عددا من التجارب العلمية للكشف عن احتمال وجود مثل هذه الموجات. وكانت تجاريه بصرف النظر عن نجاحها تقوم على أساس علمي سليم. ولكن نظرا لعدم وجود أجهزة الاستقبال المتطورة التي يمكنها إثبات تخمينه هذا، او حتى إمكانية تشغيل الجهاز الذي اخترعه لهذا الغرض. فإن تجاربه لم تحقق الغرض منها. واحتاج الأمر لحوالي نصف القرن لإثبات نجاح هذه التجارب، وبالتالي صدق تخمينه عن البث الفضائي لموجات الراديو. وتم ذلك على يد جانسكي KJansky (١٩٥٠ - ١٩٠٠) الذي كان مثل إديسون مهندساً وعالما أمريكيا، من المهتمين بتطوير أجهزة الاتصال الكهربي.

وقد فرض اكتشاف الكهرباء مشكلة توصيلها أو نقلها من مكان لآخر. هذه المشكلة كانت الدافع على نشوء هندسة الكهرباء في وقت مبكر. وفي هذا الصدد، يعتبر الرياضي والمتخصص في الفيزياء النظرية جاوس C.F هذا الصدد، يعتبر الرياضي والمتخصص في الفيزياء النظرية جاوس Gauss (۱۷۷۷ - ۱۷۷۷) أول من صمم نظاما للبرق أو التلغراف. غير أن عمله لم يتجاوز الجانب النظري المتعلق بتسجيل الملاحظات عن الظواهر المغناطيسية، أكثر منه تطبيقا عمليا للخدمة الجماهيرية. وفي أمريكا، السخطاع جوزيف هنري Henry ( ۱۷۹۹ - ۱۷۷۸) تطوير المغناطيس الكهربي بحيث اخترع جهازًا للبرق يمكنه إعطاء إشارات قوية وواضحة من تيار ضعيف. ومن ثم، يمكن لهذا الجهاز أن يعمل من مسافات بعيدة. كذلك استخدام نفس المغناطيسات الكهربائية في تشغيل بعض الروافع من بعد. ولكنه رفض تسجيل اختراعاته.

وفي عام ١٨٠٧، تمكن كوك W.F Cooke . ١٨٠٧) وويتستون المحتراعات هنرى في (١٨٠٠ - ١٨٠٧) ولاستفادة من اختراعات هنرى في تركيب أول نظام عملى للبرق صالح للخدمة العامة. هذا النظام كان ضروريا لخدمة النمو المتزايد لنظام السكك الحديدية. من أجل ذلك قام المخترعان بتصنيع جهاز إرسال تلغرافي لكي يوضع في إحدى محطات الضواحي القريبة من لندن. وحدث أن مجرما هاربا صعد إلى القطار في هذه المحطة. فكلفت الشرطة التي تطارده عامل التلغراف بأن يرسل ببرقية إلى لندن للقبض عليه فور مغادرته القطار. وكان نجاح هذه العملية بمثابة

شهادة ميلاد لنظام التلغراف تعترف بأهميته، بعد أن كان الناس ينظرون إليه باعتباره لعبة يتسلون بها. ثم اخترع الفنان والرسام الأمريكي مورس S.F.B. Morse (۱۷۹۱ - ۱۷۹۱) جهاز البرق التسجيلي، ثم وضع النظام الشفري المشهور الذي مايزال معمولا به حتى الآن، والذي يترجم الحروف والأرقام إلى نبضات صوتية قوامها نقاط وشرطات (۱).

وفي حين كان نمو السكك الحديدية هو الحافز على تطوير نظام البرق في إنجلترا، فقد كان التوسع فيه مسألة مصيرية بالنسبة لأمريكا. ففي السنوات العشر ما بين عامي ١٨٥٠، ١٨٦٠، زادت خطوط السكك الحديدية من ٢٥٠٠ ميل إلى ٢٠٠, ٣٠ ميل، وكانت غالبية هذه الخطوط تقع في مناطق غير مستقرة أمنيًا. وفي نفس الوقت كانت القطارات هي الوسيلة الوحيدة أحيانا للمواصلات، ولا بديل لها. فالطبيعة البكر لأمريكا حينئذ، علاوة على مساحتها المترامية الأطراف، جعلا من البرق - المقترن دائمًا بالسكك الحديدية. مسألة بالغة الحيوية أكثر من إنجلترا بكثير. أضف إلى ذلك أنه يمثل وسيلة اتصال سريعة. تساعد على إيجاد روابط وثيقة بين الولايات المختلفة في نوع من الوحدة. فساهم بذلك في تحويل الولايات إلى أمة ذات كيان موحد. فقبل مد خطوط السكك الحديدية وخطوط البرق، كان الشمال والجنوب متباعدين تماما وكأنهما دولتان مستقلتان. ولنا أن نتصور كيف ترابطت أطراف القارة واتصلت ببعضها، وتقاربت كثيرا نظمها الإجتماعية وأنماط حياتها بعد أن جمعت بينها السكك الحديدية والبرق.

ولد إديسون في ولاية أوهايو بقرية تسمى «ميلان» تقع على القناة التي تربط الولايات الشرقية ببحيرة إيرى. أما أسلافه الأوائل فكانوا من

<sup>(</sup>۱) النقطة بمقتضى هذا النظام هى عبارة عن نبضة كهربية واحدة، أما الشرطة فهى ثلاث نبضات متصلة. وبكون حرف الألف هو . . ، ب ج . . . ، ويكون رقم واحد . . . . . وهكذا . (المترجم)

الهولنديين المهاجرين الذين كونوا لأنفسهم قومية مستقلة. وبمرور الزمن تناثروا إلى عائلات متفرقة. وعندما قامت حرب الاستقلال، حارب بعضهم إلى جانب الأمريكين. بينما ناصر البعض الآخر الإنجليز. وكانت عائلة إديسون تنتمى إلى هذه الفئة الأخيرة. وعندما تطورت الحرب لصالح الأمريكين. اضطرت عائلته للهجرة إلى نوفاسكوشيا. غير أن والده برهن عمليا على إخلاصه لاستقلال أمريكا بأن انضم لحركة العصيان التى ثارت في كندا ضد الإنجليز بزعامة ماكنزى عام ١٨٣٧ واضطر إديسون إلى الفرار إلى أمريكا واستقر في قرية ميلان.

وفي سن مبكرة، وبينما كان يخطو خطواته الأولى نصو المراهقة، اشتعلت الحرب الأهلية. ونظرا لظروف الحرب تعرض لضغوط شديدة ليس من السهل احتمالها وهو مايزال في مرحلة التكوين. وهي أكثر مراحل الحياة حساسية. وعندما كان في الحادية عشرة من عمره، قرأ مصادفة كتابا مبسطا في الفيزياء والكيمياء مما نسميه اليوم بالعلم العام. فأثار فيه حب الاستطلاع. ودفعه لإجراء بعض التجارب البسيطة. وقد عبر عن نفسه بقوله أنه كان أكثر ميلا إلى الكيمياء منه إلى الهندسة أو الفيزياء. وسارع إلى صيدلية البلدة. واشترى مائتى زجاجة فارغة. وكذلك بعض المواد الكيميائية المتنوعة والمواد الأخرى اللازمة لصناعة بطارية من نوع بطارية فولتا. وشأن الصبية في ذلك الوقت، استطاع أن يوفر مصروفه اليومي عن طريق القيام بأعمال بسيطة وغير دائمة، كتوزيع الخضروات مثلا. وعندما بلغ الثانية عشرة تحول إلى بيع الصحف والطوى في محطة السكة الحديد. ثم وجد نفسه يبيع سلعه داخل القطارات نفسها في تنقلها بين محطتي بورت هورن وديترويت عام ١٨٥٩ . أي قبل اندلاع الحرب الأهلية مباشرة. ومن حصيلة عمله كان يشتري أجهزة ومواد كيميائية ويقوم بعمل بعض التجارب على التحليل الكيميائي. وكثيرا ما استخدم عربة البضائع كمكان مفضل للقيام

بتجاريه عندما لايكون هناك زبائن. أما فترات الانتظار الطويلة في محطة ديترويت، فكان يقضيها في المكتبة المحلية يقرأ فيها كتب التكنولوجيا.

وبسبب الحرب الأهلية والظروف التي احاطت بها، لاحظ إديسون اهتمام الناس البالغ بالأخبار. فشرع في طباعة صحيفة صغيرة داخل القطار، كان هو محررها وعامل المطبعة أيضا. وكانت الأولى من نوعها في العالم. وعندما اشتد وطيس الحرب، بلغ جنون الناس بالأخبار حدا فاق كل تصور. وعندما وقعت معركة «شيلو» الحاسمة سنة ١٨٦٢، خطر لأديسون أن يستفيد من سفره بالقطار قريبا من ميدان المعركة في تسقط الأخبار وإرسالها بالتلغراف كمانشيتات لصحيفته المتواضعة. ونجحت فكرته لجذب الناس بمانشيتاته. إذ عندما وصل القطار إلى المحطة، فاحاطت به الجموع الغفيرة تتلهف على شراء الصحيفة لقراءة التفصيلات الكاملة للمعركة. وفي ذلك اليوم، باع إديسون ألاف النسخ. وسجل في مذكراته عن ذلك اليوم عبارة يقول فيها «لقد عرفت أن البرق اختراع عظيم».

وفى أحد كتب العلم، قرأ إديسون عن نظام مورس التلغرافى وأجاده. وكان عمال البرق حينئذ قلة. فاكتسبوا مكانة إجتماعية مرموقة يحسدهم عليها غيرهم. ومع قلة عددهم، دفعت ظروف الحروب لتجنيد عدد منهم للخدمة العسكرية. فأصبح من تبقى منهم كالسلعة النادرة والثمينة التى لا يمكن الاستغناء عنها أو تعويض خبراتها. وكان الناس ينظرون إليهم كما ننظر نحن اليوم للطيارين أو رواد الفضاء، وتمنى إديسون أن يعمل بالبرق. وفى الخامسة عشرة من عمره تحقق طموحه وأصبح عامل برق مؤقت كبديل لآخر يعمل بسلاح الإشارة. غير أن عمله الجديد هذا لم يكن سهلا كما تصور، وبخاصة بالنسبة للبرقيات الصحفية المطولة. أضف سهلا كما تصور، وبخاصة بالنسبة للبرقيات الصحفية المطولة. أضف بعد لتطوير نظام التشغيل البرقى بحيث لا يعتمد على السمع، لذلك سعى فيما بعد لتطوير نظام التشغيل البرقى بحيث لا يعتمد على السمع. وعندما

استغنت هيئة السكك الصديدية عن بعض بطارياتها العتيقة من طراز جروف التى تعمل بحامض النيتريك. اشتراها إديسون، واستفاد مما تحويه من مادة البلاتونيوم فى القيام بتجاربه فى مرحلة متأخرة من حياته. وفى السادسة عشرة من عمره اخترع جهازا للتوقيت الآلى يجيب على الإشارات الدورية لعمال النوبات الليلية للتأكد من يقظتهم.

وقد أدى النقص الشديد في عمال البرق إلى إتاحة الفرصة للعمل لمن يتقن هذه المهنة. وهكذا إرتحل إديسون إلى الولايات الوسطى بين ديترويت ونيواورليانز كعامل للبرق لمدة خمس سنوات، حتى أصبح في الحادية والعشرين من عمره. وفي عام ١٨٦٤، عندما كان في إنديانا بوليس، اخترع جهازا لتسجيل التقارير الصحفية السريعة، بحيث يمكن إعادة الاستماع إليها مرة أخرى ببطه. ويتكن الجهاز من قرص من الورق اللين يدور على قاعدة متحركة بحيث يتيح لإبرة مغناطيسية أن تتحرك فوقه بنبنبات معينة، هذه الإبرة تؤدي إلى عمل تضاريس أو علامات على هيئة دوائر حلزونية. ومع بساطة هذا الجهاز، فقد كان بمثابة البنرة لاختراعه العظيم للفونوجراف أو الجراموفون. وبدأ هذا الاختراع من ملاحظة إديسون أن احتكاك الابرة بالقرص الورقي أثناء الإعادة يؤدي إلى صدور أصوات تشبه اللحن الموسيقي. فانبثقت في الصوت البشري عن طريق الأثر الذي تحدثه الذبذبات الصوتية على السطح المناسب.

وعاد إديسون للانشغال مرة أخرى بمهمته الأولى وهى البرق. وكان شديد الاهتمام بتطوير الأجهزة المستخدمة، بل والنظام كله بحيث يكون أكثر سهولة ويسرا، فتوصل إلى طريقة عملية للاختزال تساعد على كتابة البرقيات السريعة مباشرة وبطريقة متقنة وواضحة يمكن لأى إنسان أن يقرأها بسهولة. وبعد الحرب، تقابل إديسون مع أحد عمال البرق القدامى ممن لهم خبرتهم في هذا المجال. فاقترح عليه اختراع جهاز يساعد على

تجنب تداخل الإشارات، والتي تتسبب في كشير من الأخطاء. وفي محاولته إيجاد حل لهذه المشكلة، اخترع إديسون نظام التلغراف الرياعي. فيمقتضى هذا النظام لا نتفادى تداخل الإشارات فحسب، بل ويمكننا إرسال أربع برقيات في وقت واحد وعبر نفس السلك الواحد.

وكان ذلك أول اختراعاته الهامة في هذا المجال. وكان نظام الإرسال الثنائي معروفا قبل ذلك. أي النظام الذي يسمح بإرسال برقيتين في اتجاهين متعاكسين في نفس الوقت وعلى نفس السلك. فما كان من إديسون إلا أن ابتكر طريقة تسمح بإرسال برقيتين معا في اتجاه واحد في نفس الوقت. ثم جمع ابتكاره هذا إلى النظام الثنائي السابق، فحصل على نظامه الرباعي. وأمكن الاستفاده من هذا النظام عمليا سنة ١٨٧٤. ومما يذكر في ذلك قوله إن الجهد العقلي الشاق الذي بذله في هذا الوضوع ذهب بذاكرته.

وفي عام ١٨٦٨، عمل إديسون في شركة الاتحاد الغربي لخدمات البرق. واخترع جهازا حرص على تسجيل براءته هو عبارة عن نظام كهربائي لتسجيل اصوات الناخبين بدقة وسرعة، من أجل الفصل بين المرشحين بشكل أسرع. وعند عرض الجهاز على المسؤلين في واشنطن، أخبره رجال السياسة المرشحين شيء يرغبون فيه هو فرز الأصوات بسرعة. لأن ذلك يفسد عليهم مناوراتهم التكتيكية من أجل عرقلة خصومهم وكسب أصوات الناخبين. ومنذ ذلك الوقت قرر إديسون ألا يبدد جهوده فيما هو غير مطلوب. وفي أعقاب ذلك اخترع ما يمكن أن يعتبره التطوير الجنري لنظام البرق وهو التلغراف الكاتب. وهو عبارة عن ألة كاتبة كهربائية يمكنها ترجمة الإشارات التي تتلقاها إلى حروف وأرقام وعبارات عادية. ثم مد خطوط هذه الالة إلى مكاتب السماسرة وأرقام وعبارات عادية. ثم مد خطوط هذه الالة إلى مكاتب السماسرة حتى يمكنهم معرفة تغير أسعار البضائع والخامات فوريا. نعم إن هويجز حتى يمكنهم معرفة تغير أسعار البضائع والخامات فوريا. نعم إن هويجز

التعديلات التى أدخلها عليه إديسون هى التى جعلت منه شيئا مفيدا من الناحية العملية. ومع ذلك، عندما ذهب إلى نيويورك لتسويق اختراعه هذا لم يجد من يشتريه. ولحسن حظه، كان فى هذه الفترة مشغولا ببحوث جديدة، فلم يشعر بهذه الصدمة. غير أن ذلك لم يمنع من أنه كان غارقا فى الديون نتيجة المصاريف الباهظة التى تكلفها اختراعه هذا. وفى عام ١٨٦٩، حصل على وظيفة جديدة فى نفس الشركة، وهى شركة الاتحاد الغربى للبرق. ولما كان تقريبا بلا مأوى، فقد اتخذ من حجرة البطاريات فى الشركة منزلا له يأوى إليه. وكانت الشركة مهتمة بإمداد المضاربين فى الذهب بالمعلومات البرقية عن تقلبات الأسعار. وخلال عمله درس أجهزة الشركة دراسة وافية.

ومع الفوضى المالية الشاملة التى عمت البلاد فى أعقاب الحرب الأهلية، ومع دورة آلاف الملايين من الدولارات الورقية، أصبحت نيويورك مسرحًا لحمى القمار الجنونية، والتى لم يشهد العالم مثيلا لها من قبل. ونازعت السكك الحديدية ملوك المال فى السحيطرة على أمسريكا واستغلالها. أما بالنسبة للسكك الحديدية، فقد إتجه فاندريلت لشرائها كلها وبخاصة تلك التى تخدم نيويورك. وفى نفس الوقت إحكام قبضته على تجارة المدينة ومعها معظم أجزاء القارة. وعلى الطرف الآخر، كانت خطة جاى جولد وجيم فيسك تتلخص فى احتكار سوق الذهب بعد ما تضاعفت قيمته أضعافا مضاعفة بسبب التضخم الناتج عن الحرب. ولا مانع فى ذلك من استخدام بعض الأساليب غير المشروعة.

وبينما الصراعات المالية بين نصر وهزيمة، كانت أسعار البضائع تتأرجح بين صعود وهبوط. وعجزت أجهزة البرق عن ملاحقة هذا الطوفان من التغيرات السريعة في أسعار الذهب. وبدأت أعطال الأجهزة تتزايد نتيجة ضغط العمل. وتجمهر أصحاب البرقيات من رجال المال القادمين من وول ستريت وهم يتصايحون لم لا تصلهم ردود على

273

برقياتهم ليعرفوا آخر تطورات أسعار الذهب. وهرع مدير شركة البرق المهندس المسؤول عن الأعطال يطلب منه بأن يبذل قصارى جهده لتشغيل الأجهزة. غير أنه بعد جهد طويل أعلن فشله عن معرفة أسباب الأعطال. وكان إديسون حاضرا. وأبدى استعداده لأن يقوم بالإصلاح. فصاح به مدير الشركة بأن يبدأ على الفور. وفي خلال ساعتين اثنتين استطاع إديسون أن يصلح الأجهزة ويستبدل بأجزائها التالفة أخرى سليمة. فما كان من مدير الشركة إلا أن عينه مديرا عاما للصيانة بأجر كان يعتبر حينئذ خياليا وهو ثلاثمائة دولار في الشهر.

غير أنه مما لاشك فيه أنه كانت هناك صعوبات فى الحفاظ على نظام البرق وهو يعمل بكامل طاقته، فى ظل حمى الأسعار المتذبذبة للذهب. ولكن أديسون نجح فى الوصول به إلى أقصى تشغيل بدون أعطال. ولكن ضغط البرقيات الخاصة بالأسعار وصل ذروته فيما عرف بيوم الجمعة الأسود. ففى ذلك اليوم، فقد بعض المضاربين عقولهم فعلا. وكان من اللازم إغلاق البورصة فورًا خوفًا من أنهيار سوق المال تمامًا. وكذلك إلغاء التعاقدات بعدما وصلت الأمور إلى درجة من الإرتباك الذى لا علاج له. وفى الساعات الأخيرة من هذه الكارثة الاقتصادية، جلس إديسون على سطح مبنى الشركة يتفرج على الحشد المحموم، ويتأمل فى المولين الذين ضاعت ثرواتهم وهم فى حالة انهيار جسمانى كامل. وجاءه أحد زملائه فى الشركة مصافحًا ومهنئا وقال له: حمدًا لله فنحن لم نكسب من معاناة الناس شيئا، فرد عليه إديسون بأنه يشعر بالسعادة لفقره، ففى أمثال هذه المناسبات النادرة، لن تجد من هو أكثر بهجة من الفقير.

وما لبث إديسون أن اشترك مع صديق له يدعى بوب فى تأسيس شركة باسم «المهندسون الكهربائيون». فكان اسم الشركة بمثابة إعلان عن ميلاد مهنة جديدة هى هندسة الكهرباء. وكان إنتاج الشركة يتركز فى آلات التلغراف الكاتب، بعد أن أدخل عليه تعديلا هاما يجعل جميع

الأجهزة في المكاتب المختلفة متواقتة زمنيًا في عملية التشغيل ويكون لها نفس البداية الواحدة. ولم يدر إديسون أن هذا الاختراع سيدر عليه ثروة. فلدهشته وجد من يعرض عليه أربعين ألف دولار ثمنا لهذا الإختراع. وعلى الفور قبل العرض، ثم شرع في استخدام المال في تصنيع جهازه هذا على مستوى تجارى واسع. وكان ذلك عام ١٧٨٠ حينما كان في الثالثة والعشرين من عمره. وكان يعمل معه في ذلك الوقت رجلان هما برجمان وشوسكرت اللذان أسسا فيما بعد أكبر شركتين احتكرتا برجمال الكهربائية في ألمانيا. وكذلك كروسي الذي أصبح كبيرا المهندسين في الشركة العامة للأشغال الكهربائية في شنستادي. ثم استخدم إديسون عنده مهندسا مرموقا عرف بذكائه الشديد هو كنيللي استخدم إديسون عنده مهندسا مرموقا عرف بطبقة كنيلي ـ هيفسيد. هذه الشخصيات العلمية والهندسية البارزة التي عملت تحت إشراف إديسون تدل على قدرة خاصة لديه على قيادة وتوجيه من يمتلكون مواهب خاصة.

وفى المرحلة التالية، كثف إديسون جهوده لإحلال أجهزة البرق الآلى محل الأجهزة اليدوية. وصادفته فى ذلك صعوبة تتعلق بتشغيل الأجهزة بسرعة عالية. الأمر الذى يترتب عليه حدوث حث ذاتى أو داخلى فى الأجهزة يجعل الإشارة التلغرافية تطول إلى الضعف، بحيث تفقد دقتها. ولكنه تغلب عليها بأن استفاد من تيار الحث فى عكس التيار لحظيًا بحيث يفصل انعلامات الكيميائية عن المسجل. وفى المعرض المئوى الذى اقيم عام ١٨٧٦، نال إديسون جائزة عن هذا الإختراع. ووصفه وليم طومسون بأنه «خطوة هامة على طريق تطوير البرق».

وفى عام ١٨٧٦، سجل جراهام بل اختراعه للتليفون، واستخدم فى صناعته رقيقة معدنية من الحديد. فعندما يتكلم الإنسان فى البوق فإن صوته يؤدى إلى نبذبة هذه الرقيقة. ولما كانت هذه الرقيقة موضوعة فى مجال مغناطيسى، فإن ذبنبتها تؤدى إلى توليد تيار يتطابق مع التغيرات فى شدة الصوت. وعندما صمم التليفون فى البداية، لم يكن تصميمه يسمح له بالعمل إلا لمسافات قصيرة نظرا لضعف التيار. وعندئذ أدخل إديسون تعديلين عليه جعلا منه أداة مفيدة واسعة الإنتشار. أما التعديل الأولى فهو المرسل الكربونى الذى يمكنه تكبير التيار الناتج عن الصوت عدة مرات. ومن ثم يمكن الاستفادة من التليفون بالنسبة للمسافات الطويلة. ويتكون المرسل الكربونى من زر صغير من الكربون يضغط على الرقيقة المعدنية. وعندما تتذبذب تحت تأثير صوت المتكلم تتغير المقاومة بينها وبين الزر الكربونى. وهكذا إذا وضع الزر الكربونى فى دائرة الملف الأولى، ووضع المستقبل فى دائرة الثانوى، فإن التيار ذا الجهد العالى سيتولد فى دائرة الملف الثانوى والذى سيتغير بالطبع بتغير ذبذبة الصوت. نقول إن هذا التيار سيحمل الإشارات الصوتية إلى أبعد مسافة يمكن أن تضع عندها المستقبل. وسيتغلب الجهد العالى على مشكلة المسافة.

أما التعديل الثانى فهو جهاز تقوية لا مغناطيسى، يقوم بتلقى الرسائل البرقية ونقلها بقوة أكبر لمسافات أبعد. وتكمن أهمية هذا الجهاز فى عدم اعتماده على التقوية الكهرومغناطيسية. وهكذا أصبح لشركة الإتحاد الغربى التى كان يعمل بها جهازها الخاص المستقل عن أجهزة الشركات الأخرى. ويقوم الجهاز على خاصية معينة يتصف بها إصبع من الطباشير عندما يصبح موصلا للتيار عندما يكون رطبا. إذ يصبح حينئذ زلقًا بحيث ينزلق أى شى، يرتكز عليه. ومن ثم، يمكن التحكم فى رافعة معينة تستند إلى إصبع من الطباشير يسرى من خلاله التيار، بحيث نجعلها ساكنة أو منزلقة. وقد بادر إديسون بتنفيذ هذا التعديل حتى يحقق لشركته الاستقلال عن مستقبل بل الذى يؤدى نفس الوظيفة عن طريق رقيقة معدنية تتذبذب بحسب التيار الوارد إليها من المرسل. أى

عكس مرسل بل. فقام بتصنيع قضيب معدنى يستند إلى إسطوانة من الطباشير الرطب. أما الطرف الآخر للقضيب فمثبت على قرص من الميكا. وعندما تدور إسطوانة الطباشير ويسرى التيار خلالها، يبدأ القضيب المعدنى في الانزلاق ويؤدى إلى تذبذب قرص الميكا. وبتنبذب القرص يتنبذب الهواء المحيط به بحيث يصدر نفس الأصوات التي صدرت من المتكلم على الطرف الآخر. هذا الجهاز الذي يعتبر مكبرًا للصوت يستمد طاقته من دوران الأسطوانة ومن المعروف أن جورج برنارد شو عمل في صباه بائعًا في شركة إديسون في لندن. وكان عليه أن يشرح لزبائنه هذا الجهاز وتكبيره للصوت. ويبدو أنه وفق في ذلك. إذ كثرت مبيعاته. وأنقذ شركة إديسون من التبعية لشركة بل.

وفي عام ١٨٧٦، أقام إديسون في منيلوبارك، وهي ضاحية تبعد عن نيويورك حوالي خمسة وعشرين ميلا، يمتلك فيها منزلا. نقول أقام فيها معملا من طراز جديد يواصل فيه أبحاثه التطبيقية. واتجه بأبحاثه وجهة صناعية وتجارية. وأخذ على نفسه ـ كما سبق القول ـ ألا يخترع شيئا أو يجرى بحثا إلا إذا كانت هناك حاجة حقيقية إليه. وكان أول عمل كبير قام به في منيلوبارك هو الجزء الخاص بالإرسال في التليفون الكربوني. وفي عام ١٨٧٧ اخترع الفونوجراف أو الجراموفون. وانتقل فيه من ألية التسجيل التلغرافي لخدمة أغراض أخرى.

ثم اتجه بعد ذلك لميدان جديد هو تصنيع مصباح كهربى صغير وعملى يصلح لإنارة المنازل والمكاتب. وكان المصباح الذي يقوم على فكرة القوس الكهربي عند همفرى دافى، قد استغل تجاريا بشكل ناجح. ولكن عيبه الأساسي هو عدم القدرة على تصنيع وحدات صغيرة منه. بالإضافة إلى أن ضوءه كان كئيبًا وكثير التقطع. حقيقة، كان هذا المصباح مفيدا في إنارة الأماكن العامة الواسعة. ولكنه لا يصلح بالتأكيد لإنارة الأماكن الضيقة أو المحدودة. وعاد إديسون لدراسة مصباحه الكهربائي مرة

أخرى بعد أن انتهى من الجراموفون. وكان يهمه بالدرجة الأولى دراسة اقتصاديات الإنارة ليعرف ما الذى يجب أن يتصف به المصباح ليصمد أمام المنافسة بالنسبة للمصباح الذى يستخدم الغاز، فوجد أن الضغط يجب أن يكون مرتفعا، بينما شدة التيار قليلة. وبذلك يمكن الاقتصاد فى الوصلات النحاسية. ومع ذلك، فالضغط لا ينبغى المبالغة فيه حتى لا يمثل خطورة أثناء الاستخدام. كذلك فحص إديسون قوة الإضاءة الناتجة عن الأشكال المختلفة للفتيلة المتوهجة، بما فى ذلك الفتيلة التى على شكل الملف. فوجد أن هذه الأخيرة لا تصلح لأن جزءًا منها يحجب ضوء الجزء الكخر. (كان الأساس العلمى للملف قد عرف منذ أكثر من نصف قرن).

على أن إديسون لم ينفرد وحده بتطوير المصباح الكهربي. بل شاركه كثيرون. ولكنه كان يتميز عليهم بالمنهج السليم والدراسة الكمية الدقيقة. ففي نيوكاسل صنع سوان Swan (١٩١٧ - ١٩١٧) مصباحا كهربيا كربونيا عام ١٨٦٠ . ولكنه كان سريع الإحتراق. ثم قام سبرنجل HJP كربونيا عام ١٨٦٠ . ولكن Sprengel بتطوير جديد. فقدم مصباحه الزئبقي المفرغ عام ١٨٦٥ . ولكن سوان واصل أبحاثه على مصابيحه الكهربية. وسجل عام ١٨٧٧ براءة مصباحه الجديد الذي يقوم على تفريغ الانتفاخ الزجاجي من الغازات الناتجة عن اشتعال فتيلة الفحم.

وفى عام ١٨٧٩ أكمل إديسون مصباحه. ومع ذلك لم يجد هذا المصباح رواجا فى إنجلترا نتيجة انتشار مصباح سوان. وكان لابد أن يتحدا معا فى شركة واحدة تحمل أسميها هى شركة إدى ـ وان Ediwan للمصابيح.

وأثناء بحثه عن الفتائل الكربونية، استحضر إديسون في ذهنه كل خبراته ومعلوماته القديمة عن الكربون عندما كان يعمل في جهاز الإرسال الكربوني. وقام بستة آلاف محاولة، كان في كل واحدة منها يقوم بتجربة نوع من ألياف النباتات كمصدر للفتيل الكربوني حتى وجد من

بينها واحدة هى أفضلها فى الإنارة هى ألياف نبات البامبو أو الخيزران. وفى جهوده لتطوير المصباح الكربونى، اهتم بإيجاد حل لمشكلة السناج الذى يسود باطن المصباح. ولاحظ أن السواد يقل عندما يتقاطع مستوى دائرة الفتيل مع السطح الداخلى للانتفاخ الزجاجى. واستدل إديسون من ذلك أن ذرات الكربون تنطلق من الفتيل المتوهج، بينما يعمل جزء آخر من الفتيل على إيقافها وتعويق طيرانها. فقام بصنع انتفاخ زجاجى يتضمن صفيحة معدنية موضوعه بين رجلى الفتيل ومربوطة بسلك مثبت بقاعدة سدادة المصباح. فإذا أوصلنا الرجل الموجبة للفتيل بالصفيحة المعدنية فإن تيارا ضعيفا سيسرى خلال السلك. بعكس لو أوصلنا الرجل السالبة للفتيل بالصفيحة المعدنية، فحينئذ لن يسرى التيار مطلقا بعبارة أخرى، فإن هذا النظام سيسمح بمرور التيار السالب وليس الموجب. وقد عرفت هذه الظاهرة باسم تأثير إديسون...

وفي ذلك الوقت حوالي عام ١٨٨٣، كان فلمنج J.AFleming يعمل ضمن المجموعة المتعاونة مع إديسون في لندن. وبدأ دراسة منظمة على تأثير إديسون لكي يؤسس عليه اختراعه لصمام الراديو. وتبين له أنه من المكن استخدام الصفيحة المعدنية في الحصول على تيارات مستمرة من التيارات المترددة التي تستقبلها أجهزة الراديو. وفي عام ١٩٠٧ أضاف لي دى فورست Lee de Forest (١٩٦١ ـ ١٩٦١) اختراعه للشبكة المعدنية. grid ليقوم الصمام بتكبير الموجات الصوتية فضلا عن تقويمه للتيار.

وقد أدى اختراع مصباح كهربى عملى وفى نفس الوقت اقتصادى، إلى شدة الطلب على القوى الكهربائية. لذلك إتجه إديسون بتفكيره لاختراع مولدات كهربية ضخمة جنبا إلى جنب مع نظم جيدة للتوصيل بكل ما تتضمنه من أجهزة وأدوات مساعدة. فاخترع مولدا هائلا. واستخدم الميكا لعزل الصفائح المكونة لحافظته المغناطيسية. فأصبحت

مقاومته الداخلية قليلة للغاية. واستخدم الأسلاك المعزولة. وقد كان جون هوبكنسن J.Hopkinson (١٨٩٨ - ١٨٩٨) أستاذ الهندسة التطبيقية بكمبردج قد توصل إلى التصميم الصحيح للمولد بحيث يتفادى «تأثير إديسون». وبشكل مستقل، ابتكر كل من هوبكنسن وإديسون كل على حدة النظام ثلاثى الأسلاك الذي يوفر قدرا كبيرا من أسلاك التوصيل النحاسية.

ولما كان إديسون على دراية أكبر بالتيار المستمر فقد استخدمه فى نظامه الخاص بالإنارة. حقيقة إن مزايا تشغيل مصابيح الإنارة بالتيار المتردد كثيرة. ولكن مشاكله أكثر. وأغلب هذه المشاكل كانت بدون حل حتى ذلك الوقت. وتسبب نجاح التيار المستمر فى إهمال التفكير فى مولدات التيار المتردد. وأدى تطور المحطات المركزية لتوليد التيار فى إيجاد صناعة كهربية ثقيلة، والتعامل مع توليد التيار الكهربائي كسلعة تجارية. وبينما كان سعر الكهرباء بالنسبة لتطور الخدمة البرقية هى أخر شيء يمكن التفكير فيه لآن الكهرباء المستخدمة ضئيلة لا تكاد تذكر. فقد اختلف الأمر بالنسبة للقوى الكهربية الكبيرة التي أصبحت تمثل العنصر الأول من حيث الأهمية.

وقد أشرف إديسون بنفسه على المصانع الجديدة لأنتاج المصابيح الكهربائية والمولدات والكابلات وأدوات التوصيل والتثبيت المختلفة الخاصة بنظامه في الإنارة. وابتكر جهازاً لقياس استهلاك الكهرباء يعتمد على التحليل الكهربي. وبدأ في بيع هذه العدادات للمشتركين. وقد سجل إديسون براءة ما يقرب من ألف اختراع أغلبها يتعلق بالأجهزة الكهربائية. وكانت شركته هي النواة التي توسعت ونمت حتى أصبحت فيما بعد هي الشركة العامة للكهرباء وأصبح معمل أبحاثه بدوره نمونجا أنشئت على غراره أشهر معامل الأبحاث لمؤسسات الكهرباء الكبري.

# الفصل الحادي والعشرون

## المنهج العلمي في الصناعة

لاشك أن البحث العلمي يكسب العلماء خصائص فكرية هامة أبرزها النظام والدقة. وقد ثبت للعلماء من خبرتهم الطويلة أن هذه الصفات تيسر لهم الطريق إلى الاخترعات الجديدة. وهكذا، بعد أن استقر المنهج العلمي في عقولهم، وحقق لهم النجاح الذي يدفعهم للثقة به، تحولوا للاستفادة من تطبيبقاته في تطوير الصناعة. وفي نفس الوقت تطويع الأجهزة الصناعية بحيث تكون في خدمة العلم.

وفي البداية، انحصر التقدم الصناعي في محاولة التوصل لطرق جديدة تستند إلى معرفة أعمق بالفيزياء. وكان ذلك في أوائل الثورة الصناعية. ولكن المهتمين بربط العلم بالصناعة لم يكتفوا بمجرد تطوير الطرق المستخدمة في التصنيع وأنتاج المواد المصنعة على نطاق واسع، كذلك البحث عن مصادر أكبر من الطاقة.

ومع نهاية القرن التاسع عشر وبداية، القرن العشرين، استحدثت بالفعل نماذج ملفتة للنظر تبرهن على استخدام الطريقة العلمية. فقد طبق الفيريائي الفرنسي العظيم كولوم C.A Coulomb (١٨٠٦ - ١٧٣٦) الطريق العلمية في صناعة السلاح. أما المهندسان الكبيران ماثيو بولطن وجيمس واط، فقد نجح ابناهما في وضع خطة منهجية لدراسة طرق التصنيع الآلي، سيان من جانبه الخاص بالحركة أو استهلاك الوقت،

لمعرفة أفضل الطرق من الناحية الاقتصادية في إنجاز الأعمال التي يقوم بها الحرفيون الذين يعملون بأيديهم. كذلك قام إيزامبارد بروبل (الأب) I.Brunel (١٧٦٩ ـ ١٧٦٩) بتأسيس صناعة بكرات الروافع بشكل موسع. وهي الصناعة التي لا تستغنى عنها البحرية البريطانية. أضف إلى ذلك القيام بعملية تحليل شامل لعملية التصنيع، وتقسيمها إلى أربعين عملية صناعية كل منها تتم عن طريق آلة معينة صممت لأداء غرض معين.

وفي نفس الإطار الخاص بتطبيق الطرق العلمية على الصناعة، اهتم تشارلس باباج C.Babbage (۱۸۷۱ - ۱۷۹۱) بدراسة الأسس النظرية لطرق تطوير الصناعة ومنذ أن كان طالبا في كمبردج حوالي عام ۱۸۱۳، كان يعتقد بأن الأسلوب الأمثل لذلك هو جعل العمليات الرياضية آلية. وحفزه اعتقاده هذا لاختراع عديد من الآلات الحاسبة، آخرها آلة يمكنها من الناحية النظرية حل أي مسألة رياضية بدرجة معقولة من التقريب. وتوصل إلى المبادئ الأساسية للحاسبات الآلية الحديثة. بل وابتكر المصطلحات المستخدمة في هذا المجال حتى اليوم. وكما استفاد جيمس واط من العلم في تصنيع الآلات الجديدة، كذلك حاول باباج وضع الآلة في خدمة العلم. وكان يتصور دائما أن البحث العلمي في المستقبل سيصبح طريقة لإيجاد الحلول للمشكلات بطريقة آلية. وفي عام ۱۸۳۸، نهب إلى أن استخدام الحاسب الآلي في النظرية الذرية، سيجعل علم الكيمياء فرعا من الرياضيات. بمعنى أننا إذا أعطينا خصائص الذرات، ففي وسعنا رياضيا أن نستدل منها كل أنواع العناصر التي يمكن أن توجد، وصفات كل منها.

وكابن باباج ابنا لأحد رجال البنوك. عاش فى جو مفعم بالأرقام والمعادلات الرياضية والإحصاءات. وتشرب بالروح الرياضية واساليب التعامل بها. ومنذ طفولته أظهر نبوغا فى الرياضيات. فدفع به والده للالتحاق بجامعة كمبردج.

ولأنه كان غنيا، فلم يكن بحاجة لتطبيع عقله على الاهتمامات العقلية التقليدية في كمبردج، والتي تركت بصمتها على العلم في الانغماس في التفكير النظري الخالص في نظرية نيوتن في الفلك في عصر ما قبل التصنيع.

De Prony (1000 - 1000). وقرر التوصيات اللازمة لذلك. ولكن في إحدى العطلات، قرأ بروني كتاب أدم سميث «ثروة الأمم». وفهم منه طريقة تقسيم العمل المستخدمة في الصناعة فتأثر بها، وحاول تطبيقها على مشروع إعادة تحسيب الجداول الرياضية وفقا للنظام العشري. وبناء عليه، حدد كبار علماء الرياضة المبادئ التي تقوم على طريقة التباينات، والتي بناء عليها ستنقسم عملية التحسيب إلى متوالية من عمليات الجمع والطرح البسيط، التي يمكن أن يقوم بها أي إنسان عادى غير متمرس في الرياضيات. وبالفعل أنجز هذا المشروع اثنا عشر رجلا من الرياضيين الأكفاء بالإضافة إلى ثمانين رجلا عاديا للقيام بعمليات الجمع والطرح العادية. وهكذا استطاع هذا الفريق إعادة تحسيب الجداول المطولة بسرعة كبيرة.

وقد بهر باباج بهذا الإنجاز. ويتعمقه في المبادئ التي تقوم عليها، تبين له أن أكثر العمليات الحسابية تعقيدا ترتد في النهابة لعمليتي الجمع والطرح فقط. هاتان العمليتان يمكن إجراؤهما بطريقة آلية تقوم بها ألة معينة. وشرع في تصميم هذه الآلة التي سماها بالة التمييز أو التباين. وبعد أن حققت آلته هذه قدرا من النجاح في الإطار الذي صممت من أجله، بدأ باباج في استرجاع العمليات التي تتم في التحليل الرياضي. ومحاولة تطوير الآلة بحيث تقوم بها. ورأى أن تصميم الآلة الجديدة لابد أن تنقسم فيه إلى جزئين متقاطعين، تماما كما يتكون النسيج من نوعين من الخيوط المتقاطعة هما اللحمة والسداة. بل رأى أيضا أنه من المكن الاستفادة من البطاقات المثقبة المستخدمة في تحديد التصميمات المرغوبة في أنوال تصنيع الجاكار. فهي تساعد في التحكم في عمليتي الجمع والطرح. وهكذا. بدأت أفكاره تكتمل شيئا فشيئا حتى انتهى إلى الآلة الحاسبة الحديثة. وأعطى لأجزائها وكذلك صفاتها أسماء مثل المعلومات المختزنة وطاحونة التشغيل والذاكرة الرياضية. ولم يتوقف عن استحداث المختزنة وطاحونة ألة مماثلة صممت لتحقيق نفس الأغراض.

غير أن تصميم أى ألة حاسبة يستلزم معرفة حدود العمليات التى ستقوم بها والمسائل العلمية التى ستتولى حلها. وقد انشغل باباج بهذا الأمر بعض الوقت. وعندما انتهى منه وضع التصميم النهائى للآلة الحاسبة. ولكن للأسف كان تصنيعها يفوق الإمكانيات الهندسية والتكنولوجية المتاحة أنذاك، والتى انحصرت فى استخدام القضبان والعجلات، وقد احتاج الأمر قرنا بأكمله لكى يتاح تنفيذ هذا التصميم ويصبح آلة حاسبة حقيقية، بعد ما أمكن التحكم فى الإلكترونات الحرة واستخدامها بالفعل فى الحاسبات، بدلا من الطريقة البالية المتعلقة بالقضبان والعجلات. وعندما جاءت الحرب العالمية الثانية، شكلت بدورها ضغطاً لتطوير الحاسب الآلى نظرا للحاجة الماسة لتسهيل العمليات الرياضية التى تتطلبها المعدات الحربية. وبالاستعانة بالصمامات أولا ثم بعد ذلك بالترانزيستور أمكن تسخير الالكترونات للقيام بالعمليات التى تصورها باباج عن القضبان والعجلات. بل وتميزت الآلة الحاسبة تصورها باباج عن القضبان والعجلات. بل وتميزت الآلة الحاسبة الالكترونية بأنها أصغر حجما وأسرع إنجازا.

وقد تصور باباج أن العمليات الحسابية يمكن أن تتسع شيئا فشيئا بحيث تستفيد من إمكانات الآلة. وفي نفس الوقت تلبي أغراض الصناعة والتجارة. وفي كتابه «اقتصاديات النظام الآلي» الذي نشر سنة ١٨٢٨، أوضح كيف يمكن الاستفادة من مبادئ الحساب الآلي في الوصول لأكفأ الطرق الخاصة بالعمليات الصناعية. وهو نموذج لما نسميه اليوم بدراسة الجدوي أو البحث الإجرائي. فكان بذلك يستبصر مبادئ الصناعة العلمية في المستقبل. والحقيقة أن باباج بالنسبة لعصرنا هذا أي عصر الآلة، كنيوتن بالنسبة لعصر الملاحة.

## الفصل الثانى والعشرون

### تطبيق الرياضيات على علم الحياة

عندما استخدمت الرياضيات في تحليل العمليات الصناعية فتحت الباب لظهور نوع جديد من الصناعة الآلية. وبالمثل أدى تطبيق نفس التحليلات على صفات الكائنات الحية إلى تحقيق فهم عميق وجديد لبنيتها والآلية التي تعمل بها. ولا شك أن التقدم العلمي بشكل عام يدين للرياضيات وقدرتها على الوصول للتفسيرات الشاملة التي تحيط بكل الوقائع والظواهر التي يقوم العلماء بدراستها. وهكذا تساعد الرياضيات العلماء في اكتشاف النظريات العلمية، التي لها القدرة على استخراج كل ما تنطوى عليه الوقائع التجريبية من معارف غير مباشرة. وهكذا، تحرك الرياضيات خيال العلماء ليس إلى الحقائق الجديدة فقط، بل وأيضا تطرح عليهم مشكلات جديدة، ما كان لهم أن يعرفوا عنها شيئا لو اعتمدوا على المعرفةالتجريبية وحدها. وكلما كانت الوقائع التجريبية التي يتم بحثها قليلة العدد ومحددة بشكل دقيق، كلما كانت فرصة العلماء في الإستفادة من الرياضيات في تفسيرها والتنبؤ بما ستكون عليه مستقبلا أكبر وأضمن. حينئذ نستطيع أن نعتمد عليها في تكوين تصورات صحيحة ودقيقة عن الطريقة التي ستتطور بها هذه الوقائع فيها بعد، ولعلنا نجد ذلك في تحليلات جاليليو الرياضية الرائدة لظاهرة الحركة. وكيف أوصلته إلى التفسير الرياضي الصحيح للمسافة التي تقطعها المقذوفات. وقد أدى النجاح الكبير الذى حققته الرياضيات فى مجالى الميكانيكا والفيزياء إلى الاعتقاد بأن القياسات الكمية والتطبيق الناجح للرياضيات يعتبر علامة على العلم الحقيقى. أو على الأقل علامة على العلم الناجح المتطور. وكان اللورد كالفن من أنصار هذا الرأى، فهو لم يقتنع يوما بأى معرفة علمية ما لم تخضع للقياس وتصاغ فى صورة قياسات رياضية.

هذه المكانة الرفيعة التى بلغتها المعالجة الرياضية للموضوعات العلمية المختلفة أغرت الباحثين بمحاولة الاستفادة منها في علم الحياة، بهدف تحقيق تفسير شامل لعالم البيولوجيا. وبذلك يحققون في علم الحياة ما حققه نيوتن في علم الفيزياء. غير أن التطبيقات الأولى للرياضيات على ظواهر علم الحياة لم تحقق النجاح الذي كان يطمح إليه الباحثون وما علقوه من آمال؛ الأمر الذي جعلهم يفقدون الثقة في إمكانية الاستفادة من الرياضيات في هذا المجال الجديد. وكانت أبرز الصعوبات التي واجهوها هي العثور على الظواهر البيولوجية التي تتصف بالدقة والتحديد بحيث يمكن معالجتها رياضيا، تماما كما تستخدم الرياضيات بنجاح كامل في تحديد قذائف المدافع ومد الخطوط الحديدية. أضف إلى نلك أن الظواهر البيولوجية تتصف بالتنوع والتعقيد.

وأمام هذه الصعوبات اتجه كيتلى A.J.Quetlet (1471 - 1471) للأخذ بالأساليب الإحصائية في دراسة سلوك الكائنات الحية، سواء الإنساني منها أو غير الإنساني. وعن طريق هذه الأساليب أصبح من المكن اكتشاف صور النظام في المعطيات الكثيرة والمتنوعة للظواهر البيولوجية. وقد جذبت هذه المحاولة إنتباه واحد من أبناء عمومة تشارلس دارون هو فرانسيس جالتون. F.Galton فحاول تطبيق الإحصاءات على تنوعات مختلفة من الظواهر البيولوجية. وتمكن من الوصول لبعض الصيغ الرياضية الدقيقة المعبرة عن أشكال التوالي المنتظم تتعلق بارتقاء الإنسان وتطور الخيول والكلاب والماشية. وحاول تفسيرها على ضوء نظرية ابن

عمه عن وراثة الصفات. وبالرغم من تراكم المعلومات التي جمعها دارون عن مسائل الوراثة، سيان بطريق التجرية والمشاهدة أو عن طريق القراءة والإطلاع، فقد ظلت نظريته في الوراثة ناقصة. هذه النظرية تقوم على الاعتقاد بأن السبب الأساسي وإن لم يكن الوحيد ـ لانبثاق صفات جديدة أو أنواع جديدة هو التراكم المستمر لعدد كبير من التغيرات الطفيفة، أي التغير الذي يسير في خط متصل بحيث ينقلب فجأة إلى تغير كامل. ويشكل عام، فإن هذه النظرية لا تعتبر في كليتها صحيحة. لذلك فشل جالتون في فهم ألية الوراثة حينما اعتمد عليها. ومع ذلك تمكن من تقديم صيغة رياضية لصور التماثل والاختلاف بين الاقارب فيما يتعلق بالصفات دائمة التغير. وقد واصل البحث في هذا الإتجاه، بالاستعانة بنظريات رياضية متطورة، إثنان من العلماء هما بيرسون K.Pearson بنظريات رياضية متطورة، إثنان من العلماء هما بيرسون K.Pearson)

وفى الوقت الذى كان فيه جالتون يواصل تطبيقاته للأساليب الإحصائية على الظواهر البيولوجية، كان الراهب الأوغسطينى جريجور مندل(١) Q.Mendel (١٨٢٢) الذى ولد فى برنو يجمع عقليا وتجريبيا المعطيات التى سيؤسس عليها نظرية رياضية جديدة فى علم الوراثة. وكان البستانيون طوال المائة عام السابقة قد قاموا بجهود كبيرة فى مجال التهجين تمخضت عن قدر هائل من المعلومات عن النباتات المزهرة، استطاعوا خلالها استنباط نباتات جديدة لحدائق الزينة الخاصة

قصنة العلم

<sup>(</sup>۱) ولد جريجور منعل بمدينة برنو بالنمسا لعائلة ريفية. وبعد مرحلة التعليم المتوسط عمل مدرسا بمدرسة الدير الأوغسطيني. ثم رسم كاهنا. وخلال وجوده بالدير، درس الفلك والأرصاد الجوية وعلم النبات. وفي نفس الوقت انهي دراسته بكلية الفلسفة بجامعة فيينا، حيث درس فيها الكيمياء والفيزياء والرياضيات العليا، بالإضافة إلى علوم الحيوان والنبات. وفي الفترة بين ١٨٥٦ . ١٨٦٨ قام بتجاريه الكلاسيكية لتجهيز السلالات النقية من نبات البازلاء التي تختلف في إحدى الصفات المتضادة. وكان يجرى تجاريه في حديقة الكنيسة. وقد عرض نتائج ابحاثه على جمعية باحثى علوم الحياة بجلستها التي انعقدت في برنو عام ١٨٦٥. ثم نشرها في كتابه «تجارب على المترين النباتات» سنة ١٨٦٦.

بكبار الإقطاعيين. كذلك استطاعوا تحسين سلالة الخضروات العادية التي يستهلكها الناس. وكان الاهتمام بالنباتات جزءا من حياة الراهب، سيان لأسباب جمالية، أو للاستفادة من الإقطاعيات التي تملكها الكنيسة لتوفير احتياجات الأديرة من الخضروات. ولا يفوتنا أن مندل نفسه كان ابنا لفلاح بسيط. لذلك كان طبيعيا أن يهتم بالبحوث البستانية. وكرس نفسه لبحوث التطعيم والتهجين للنباتات علاوة على تربية النحل ودراسة الظواهر الجوية.

وكباحث متخصص في نباتات الزينة، كان مندل على دراية بالقواعد الحسابية التقريبية التي وضعها المشتغلون بتهجين النباتات والخاصة بتقدير عدد الأجيال اللازمة لظهور نوعيات معينة من النباتات عن طريق التهجين. ويتوقف عدد الأجيال على النسب ٢/١، ٢/١، ١/٨... ألخ. هذه النسب جذبت انتباهه لنبات هام يتميز بثبات العلاقات الوراثية لصفاته هو نبات البازلاء. وخطر بباله أنه لوقام بتهجين نبات البازلاء عبر عديد من الأجيال، فربما اهتدى إلى ما يبحث عنه وهو آلية الوراثة أو القوانين المفسرة لها. وفي عام ١٨٥٤، بدأ مندل سلسلة من تجارب التهجين استمرت ما يقرب من العشر سنين، ثم نشر نتائجها في سنة ١٨٦٦. ويبدو أنه توصل بالفعل لصياغة النظرية الصحيحة للوراثة من خلال معلوماته عن تهجين البازلاء، وبشكل سابق على قيامه بتجاربه. فذهب إلى أن الصفات الوراثية تنتقل من جيل إلى آخر عن طريق وحدات أو عوامل وراثية مستقلة، وأن هذه العوامل يمكن أن تنتقل عبر عديد من الأجيال دونما تغيير. وعلى هذا النحو أمكن أخيرا الوصول إلى التصور الذرى للوراثة. أي الذي يعتمد على وحدات بالغة الصغر. وفي نفس الوقت إخضاعها للتعبير الرياضي. وما كان مندل ليحقق هذا لولا درايته الكاملة بالرياضيات.

عرف مندل أنه إذا كانت الصفات الوراثية للبازلاء لها هذه الطبيعة، فإننا إذا قمنا بتهجين نوعين منها يختلفان في صفة واحدة، فإن هذه الصفة ستظهر

فى الجيل الأول على هيئة نسبة قابلة للصياغة الحسابية البسيطة. مثال ذلك؛ ان هذه الصفة ستظهر فى ربع أفراد الجيل الأول دون ثلاثة أرباعه الأخرى. أى بنسبة ٢:٣. أما إذا كان التهجين بين نوعين يختلفان فى صفتين بدلا من واحدة، فإن هاتين الصفتين تظهران بنسب ٢:٣٠٣. وكلما تزايدت الصفات، أصبحت النسبة أكثر تعقيدا وإن ظلت تمثل توزيعات قابلة للحساب.

ولكى يتحقق من النتائج التى توصل إليها، قام مندل بكثير من تجارب التهجين على البازلاء، فوجدها جميعها تؤدى إلى نفس التوزيعات الرياضية بدرجة مقبولة من الدقة. وقد أدرك المضامين الحقيقية للأبحاث التى يقرم بها. وعرف أنها تقود فى النهاية إلى نظرية دارون فى التطور. وعندما نشر مندل تفسيره النتائج العلمية التى توصل إليها فى الصحيفة المحلية التاريخ الطبيعى فى برنو، لم يعره أحد التفاتا. ويعود السبب فى ذلك إلى أن هذه المدينة كانت جزءا من الإمبراطورية النمساوية، وتلك بطبيعتها كانت بعيدة عن مراكز البحث العلمى المعاصر فى أروبا، والتى تنحصر فى إنجاترا والمانيا وفرنسا. وكانت أفكار دارون أكثر إانتشارا وانسجاما فى أوروبا الغربية المزدهرة صناعيا. ولم يكن العلماء يتصورون أن تخرج من برنو - هذه الدينة المغمورة - أية كشوف علمية. وشيئا فشيئا خلال الأربعة وثلاثين عاما التالية، توالت كشوف مندل العلمية. وأخذت طريقها إلى الحافل العلمية وعرفها الناس. وتضافر على نشرها بشكل مستقل وإن كان فى وقت واحد، ثلاثة من العلماء هم دى فرايز المراكز المدال العلمية ( ١٨٤٨ - ١٩٦٢) وكورينز

وبعد ما أصبحت الطبيعة الذرية للعوامل الوراثية حقيقة مستقرة، أتجه علماء الحياة لمعرفة الأساس الذي تقوم عليه. فاتضح لهم أن العوامل الوراثية ما هي إلا جسيمات ملونة توجد على هيئة خيوط في أنوية الخلايا الحية وتسمى بالكروموزومات. وهي بحكم بنيتها العضوية الخاصة تقوم بالوظيفة التوريثية للصفات.

وفي عام ١٩١١، بدأ ثلاثة من العلماء هم مورحان ١٩٤٥ (١٩٤٥ - ١٩٤٥) ومرود (١٩٢٥ - ١٩٩٥) وبريدجيز (١٩٤٥ - ١٩٨٩) وبريدجيز (١٩٢٥ - ١٩٨٩) تجاربهم على نوع من ذباب الفاكهة هو ذبابة الموز، العروفة علميا باسم دروسوفيلا ميلانوجاستر. ويرجع اختيارهم لهذه الذبابة بالذات إلى أنها سريعة التوالد بحيث يمكن استخلاص النتائج بشكل أسرع. فضلا عن أن كروموزوماتها سهلة التمييز. وقد جمعوا قدرا كبيرا من المعلومات التي تثبت أن العوامل التي أشار إليها مندل تكمن بالفعل في الكروموزومات. واستطاعوا تحديد موضع هذه العوامل على خيوط الكروموزموات. وعرفت هذه العوامل فيما بعد باسم الجينات. وعرف العلماء الكثير عنها سيان من حيث عددها أو بنيتها العضوية. وساهمت في تفسير حدوث الاختلافات الطفيفة في الصفات الوراثية والتي تحدث عنها دارون من قبل.

وفي عام ١٩١٨، أثبت فيشر R.A.Fisher (١٩٦٠ ـ ١٩٦٢) أن النتائج الرياضية التي توصل إليها بيرسون وويلدون، تلزم بالضرورة عن نظرية مندل في الوراثة. ثم أكد هذا المعنى بعد التقارب الكبير الذي حدث بين آراء جالتون ونظرية مندل من خلال التجارب العلمية المضبوطة وكذلك التحليلات الإحصائية. هذه الآراء التي توصل إليها جالتون تكشف عن سلوك الجينات ككل من حيث توريثها لصفة من الصفات. ولا يختلف الأمر عن ذلك بالنسبة لمندل سوى أن نظريته تشرح سلوك الجينات بشكل تفصيلي مستفيض. ومن ثم، تكاملت النظريتان تكامل العام والخاص، أو الشامل بالمحدد.

أما فيما يتعلق بنظرية مندل في الوراثة ونظرية دارون في الانتخاب الطبيعي، فقد كان من الصعب التوفيق بينهما وبخاصة في المراحل الأولى لتطور نظرية مندل. ذلك لأن العوامل المورثة التي تحدث عنها مندل بدت وكأنها ثابتة لاتتغير. وكان مندل يعرف أن نظريته تتعارض

ونظرية دارون، بل وتسبب لها المشاكل فى التفسير. غير أن البحوث التالية اليتى قام بها مندل أثبتت أن العوامل الوراثية ليست ثابتة دائما. بل أحيانا ما تتعرض لتحولات فجائية تنحرف بها عن الصفات المستقرة. وفى عام ١٩٣٠، أوضح فيشر أن الكائنات العضوية التى تتعرض لأمثال هذه التحولات، يمكن أن تتميز بحسب قانون الانتخاب الطبيعى ثم تتطور بيولوجيا على النحو الذى نشاهده فى الطبيعة وأكدته الدارونية. وهكذا يتم التصالح بين المندلية والدارونية.

وقد عرف العلماء الكثير عن الجينات ووظيفتها بعد ذلك، وتبينوا أنها تتكون بشكل أساسي من حامض D.N.A (حامض ديوكسي رايبونوكليك (١١) ذي البنية اللولبية.

وقد توصل إلي ذلك اثنان من العلماء هما واطسون J.D Watson وقد توصل إلي ذلك اثنان من العلماء هما واطسون المهما عام ١٩٢٨)، وكان ذلك سنة ١٩٥٣. ويتصف هذا الحامض بقدرته علي الانقسام بطول جزئياته إلى نصفين، كل نصف منها له بدوره القدرة علي استيعاب جزئيات جديدة من البيئة المحيطة به. وهكذا يتحول كل نصف إلى شكل لولبي كامل. وعلي هذه الآلية الانقسامية يستند نقل الصفات الوراثية.

وليس من الصعب إدراك وجه التشابه بين الآلية الوراثية والآلية التي يعمل بها أي حاسب آلى. فكلاهما له برنامج يغذى به. وكما أن الحاسب الآلى لابد له من برنامج خاص لكى يحل مسألة معينة. كذلك تقوم الآلية الجينية في الخلية ببرمجة المادة الكيميائية التي في بيئتها بحيث توجهها لبناء الكائن العضو بمواصفات معينة. وهكذا يتشابه الحاسب الآلى مع

<sup>(</sup>۱) حامض D.N.A من أهم أنواع الأحماض النووية. ووزنة الجزيئي كبير جدا يصل إلى المليون. وهو يوجد في نويات الخلايا ويكون الجزء الأكبر من مائتها الجافة. وهو مركز التحكم الرئيسي في نقل الصفات الوراثية في الكائنات الحية عن طريق تواجده في مراكز تكوين البروتينات. وإذا فصل الحامض من مزرعة ميكروب مرضى مثل الإلتهاب الرثوي ثم أضيف لمزرعة ميكروب غير مرضى، فإن الأخير يتحول إلى ميكروب مرضى. (المترجم.)

الكائن العضوى من حيث ذاكرته الآلية وقدراته التنبؤية الصادقة. وفي نفس الوقت تتشابه الآليات الداخلية للكائنات الحية مع الحاسبات الآلية بشكل مدهش. هذا التشابه بينهما يدفع إلى الاعتقاد بأنهما معا يتطوران عبر خطين متقاربين. ومن يدرى، لعل المستقبل يحمل لنا مفاجأة هي أنهما كلاهما يقومان على نفس المبدأ الواحد.

## الفصل الثالث والعشرون

## السنرة

يعتبر التقدم الذي أحرزته علوم الكيمياء والفيزياء والكهرباء من بين العرامل الهامة التي ساعدت في تحديد طبيعة الذرة ومعرفة حقيقتها. فقد مهدت هذه العلوم للبحث في خصائصها، من أجل معرفة كيف يمكن تحطيمها صناعيا، وتصرير الطاقة الكامنة فيها والتي تعرف بالطاقة الذرية. وتحرير هذه الطاقة يمكن أن يتخذ إحدى صورتين، فإن وقفنا عاجزين عن السيطرة عليها، كنا أمام القنبلة الذرية. وإن استطعنا وضعها تحت السيطرة، أفاضت علينا من طاقتها فيما هو معروف في العالم كله عن محطات القوى النووية، أو المفاعلات الذرية. ومع ذلك فالتحطيم أو الانشطار النووي ليس هو الوسيلة الوحيدة لاستخراج الطاقة من الذرة. ولكن هناك وسبيلة أخرى أحدث، وفي نفس الوقت أكثر ثراء في طاقتها هي الاندماج النووي. وعلى المستوى الكوني، فالإندماج النووى ليس بالجديد، وإنما نستطيع أن نجده في النجوم. ومن ثم، فالاندماج النووي يخص علم الفلك، ربما أكثر من علم الفيزياء. وإذا كان علم الفلك قد ساهم في الماضي في الزراعة والملاحة، فلعله يساعدنا في المستقبل في توفير الطاقة للصناعة. وليس من قبيل المسادفات إذن أن تكون أبحاث الفضاء قد ساهمت حقيقة في تطوير التكنولوجيا الصناعية. وكانت وماتزال أبحاث الفضاء هي القوة الدافعة والحافز الذي يستلهمه علم المستقبل. تماما كما كانت الكشوف الجغرافية في الماضي هي الحافز على تطوير العلم وتطبيقاته التكنولوجية.

وللنظرية الذرية تاريخ طويل. وأول من ابتدع فكرة الذرة (۱) هم الأغريق القدماء. وكانوا يريدون بها تفسير ما يتناوب الطبيعة من تغير وثبات. بمعنى أنه إن لم يكن هناك حد أخير لابد أن يتوقف عنده انقسام المادة، فستظل الطبيعة في سيلان دائم وتغير مستمر. ولن نجد شيئا ما مستقرأ أبدًا. وسنعجز عن فهم كيف يمكن أن توجد الأشياء الثابتة كالحجارة مثلا.

وفي عصر النهضة، تزايدت المعرفة بحقائق الأشياء المادية والتغيرات التي تطرأ عيلها. وتمسك الفلاسفة الطبيعيون بفكرة الذرة وأكدوا عليها". وذهبوا إلى أن ما تتصف به الأشياء من خصائص فيزيائية وكيميائية، وكذلك ما يحدث لها من تغيرات إنما هو نتيجة لما يحدث بين ذراتها من تفاعلات فقد ذهب بيكون مثلا إلى أن نبذبات الجزئيات الدقيقة للمادة التي تحدث نتيجة لحركتها هي السبب في ظاهرة الحرارة. أما نيوتن؛ فقد افترض أن الضوء يتكون من جسيمات ذرية دقيقة وليس من موجات. بينما فسر الكيميائيون عملية الاحتراق بأنها تبادل الجسيمات النارية بين المواد. أما ظاهرة التمدد بالتسخين، فهي تجد تفسيرها في أن حركات الجسيمات المكونة للأشياء الساخنة تكون أوسع مدى. ومن ثم فهي تشغل حجما أكبر وهي ساخنة عنها وهي باردة.

وقد جرت محاولات لتأسيس النظرية الذرية للمادة على قواعد رياضية. غير أنها لم تكن بالمحاولات السهلة. فأول محاولة للاستدلال

<sup>(</sup>۱) وثمة فكرة مبهمة عن وجود ما لفرض الذرة في الفلسفة الهندية القديمة (۱) المترجم) (المترجم) كان العالم الفيزيائي حتى قرابة النصف الثاني من القرن الثامن عشر، يسمى بالفيلسوف

ر ) من دلك من مؤلف نيوتن الرئيسي + ١٧٢٤ «المباديء الرياضية للفلسفة الطبيعية»، ومؤلف دالتون الذي صدر عام ١٨٠٨ بعنوان «نظام جديد للفلسفة الكيميائية».

الرياضى لقانون بويل من تصور الغاز باعتباره جسيمات متحركة، لم تحدث إلا عام ١٧٢٨، عندما استطاع دانيال برنولى ١٧٠١) على هذه المشكلة. وهكذا توصل رياضيا إلى أنه في حالة ثبوت ضغط الغاز، فإن حجمه يتزايد طرديا بتزايد حرارته. غير أن هذا الكشف عن تأثر حجم الغاز بدرجة حرارته عند ثبوت الضغط لقى تجاهلا غير متوقع. ثم أعاد تشارلز J.A.C charles (١٧٤٦ - ١٧٤٦) اكتشافه تجريبيا مرة أخرى، ونشره سنة ١٨٠٧. وفي القرن الثامن عشر، توارت النظرية الذرية بعض الشيء عن الذاكرة العلمية نظرا للصعوبات التي تكتنف تفسيراتها للظواهر. ومع بداية القرن التاسع عشر، بدأ نجم النظرية في السطوع من جديد بعد أن تجمعت كثير من الوقائع والمعلومات الجديدة، ساهم فيها عديد من العلماء وعلى رأسهم الفوازييه، كانت قابلة للتفسير عن طريق النظرية الذرية وتلائم المفاهيم الفيزيائية والكيمائية بشكل مدهش.

وقد بذل جون دالتون جهدا واضحا في التوفيق بين النظرية الذرية وبين الحقائق الكيمائية والفيزيائية. وينتمى دالتون إلى جماعة الكريكرز الدينية. وفي فترة من حياته أدار مدرسة للأطفال في قرية كندال بمدينة شمبرلاند. وقد شغف بدراسة الرياضيات والعلوم الطبيعية. وكان يجرى بعض التجارب لإشباع ميوله المعرفية. وقد لفت نظره كتاب نيوتن «المبادي، الرياضية للفلسفة الطبيعية» فبدأ يهتم بالنظرية الذرية. ولأنه كان يعبش بجوار بحيرة ديستركت، فقد جذبته عوامل البيئة والطقس والمناظر الخلابة حتى أنه وجد نفسه مدفوعا لدراسة علم الأرصاد الجوية. واستطاع أن يجمع بين ملاحظاته عن الطقس واحتفظ بها لعقود طويلة، جنبا إلى جنب مع إجراء التجارب العلمية التي استلهم منها معرفة أعمق بالظواهر الجوية. ومن خلال ملاحظته لتأثير الحرارة في معرفة أعمق بالظواهر الجوية. ومن خلال ملاحظته لتأثير الحرارة في حجم الغال عند ثبات الضغط. وكان ذلك عام ١٨٠١. وفي نفس الوقت

أوصلته دراساته عن تأثير بخار الماء في الهواء إلى معرفة أن الغازات المختلفة، يمارس كل منها ضغطا خاصا به مستقلا عن بقيتها.

وقد قام دالتون بتحليل الهواء. وذهب إلى أنه خليط متجانس يتركب من النيتروجين والاكسجين وثانى أكسيد الكربون وبخار الماء. ورأى أن النظرية الذرية التى عرضها نيوتن قادرة على تقديم تفسير مقبول لقانونه عن الضغوط المستقلة للفازات، وعن تجانس الهواء الجوى. فطالما أن جسيمات الغازات المكونة لخليط ما تحتفظ بتفردها دون أن تتحد ببعضها كيميائيا أو ذريا، فلابد أن يكون لكل منها تأثيره المستقل. كذلك بالنسبة للهواء الجوى. فبالرغم من اختلاف كثافة مكوناته الغازية فهو متجانس. ويعود ذلك للحركة الدائبة والمتداخلة بين جسيمات مختلف الغازات، بحيث تمتزج امتزاجا كاملا.

وهكذا استطاع دالتون ببحوثه في الظواهر الجوية وفي الفيزياء التوصل للدليل التجريبي على صدق النظرية الذرية. ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد. بل وجد في النظرية الذرية تفسيرا للتطورات العلمية الكبيرة التي حققها لفوازييه واالكيميائيون الفرنسيون فيما يتعلق بتحديد النسب الدقيقة لارتباط العناصر المختلفة ببعضها. وقاده ذلك لتمييز ثلاثين عنصرا على الأقل، عدا المركبات الكميائية الأخرى. وبناء على ذلك افترض أن ذرات العنصر الواحد متماثلة. وأنها مصمتة لا تقبل القسمة بأي طريقة معروفة. وذرات كل عنصر ثابتة ومحددة في وزنها وخصائصها. أما المركبات الكيميائية فتتكون من اتحاد ذرات العناصر المختلفة بنسب عدية بسيطة.

بذلك يكون دالتون قد شمل بتفسيره الذرى جميع مجالات علم الكيمياء وابتكر نظاما للتعبير الرمزى، لعله أقدم نظام من نوعه، وأولها فيما يتعلق بالصيغ الكيميائية فى صورتها الذرية، ومايزال قيد الاستخدام حتى الآن. ولتعميم الفائدة من نتائج بحوثه، عرضها بشكل منهجى منظم، ونشرها فى كتابه «نظام جديد للفلسفة الكيميائية» عام ١٨٠٨.

غير أنه انقضى ما يقرب من النصف قرن قبل أن تؤتى نظريته الذرية الكيميائية أكلها كاملا. وربما كان السبب فى ذلك أنه لم يستطع أن يتصور أن جزىء الماء يتكون من ذرتى هيدروجين وذرة اكسبين مرتبطين معا، فلما جاء أفوجادرو A.avagadro (١٨٥٦ ـ ١٨٥٦) عام ١٨١١، أوضح أنه من المكن التغلب على هذه الصعوبة أذا إفتراضنا أن الحجوم المتساوية من الغازات تحتوى على نفس العدد من الجسيمات في الظروف الواحدة. وسمى هذه الجسيمات «بالجزيئات». وإذا كان فرض أفوجادور لم يفهم جيدا في حينه، فقد أعاد كانيزارو اكتشافه من جديد عام ١٨٥٤. أي بعد مرور ما يقرب من نصف القرن.

وفي منتصف القرن التاسع عشر، وجد الكيمائيون أنه من المكن أن يستفيدوا فائدة كبيرة من استخدام مفهوم الذرة بمعناه الكيمياني. في تفسير كيفية تكوين وكذلك بنية المواد المختلفة، وبخاصة المركبات الكربونية. وبنهاية القرن كانوا بالفعل قد توصلوا إلى تصور مكتمل، بل وتطبيقي كذلك عن تكوين وبنية آلاف من المواد والتركيبات الكيميانية الهامة، وكان لابد لهذا النجاح من أن يعطى الثقة لعلماء الكيمياء في الوجود الحقيقي للذرة الكيميائية. أي أنها ليست مجرد تصور مفيد فحسب. وانتقل الاعتقاد في وجود الذرة إلى الإيمان بثباتها وعدم قابليتها للتغير. ولما كانت أصغر كمية من المادة يمكن أن توزن بالطرق البدائية التي كانت متاحة في القرن التاسع لا تسمح بالتعامل مع الذرات المفردة أو عدد صعير منها، أي أن كمية المادة التي يمكن أن توزن كانت كبيرة نسبيا بحيث تحتوى على ملايين من الذرات. لذلك كانت كل الخصائص التي يمكن مشاهدتها مباشرة عن الذرات تتعلق بالأعداد الكبيرة منها أو تجمعاتها الهائلة. أما خصائص الذرات المفردة، فيتم التوصيل إليها استدلالا بطريق نظرية المتوسطات. غير أن العلماء بشكل عام كانوا مقتنعين بأن الذرة الواحدة تتصف بالثبات المطلق.

وفي نفس الفترة، أي منتصف القرن التاسع عشر، كان هناك ما يشبه الإجماع بين العلماء على أن هناك ارتباطا بين خصائص العناصر الكيميائية وبين ترتيبها الدوري. وأن ذلك يعد دليلا من وجهة نظرهم على وحدة الأصل الذي جاءت منه هذه العناصر، وهو الذرة. وأن ما بينها من اختلافات يعود لبنيتها أو تركيبها فقطه ويعود الفضل في إنجاز هذا الجانب النظري الهام من البحث الكيميائي للعالم الروسي مندليف D.I.Mendeleev)، فقد بدأ عام ۱۸۲۹ بتصنیفه للعناصر الكميائية المعروفة أنذاك بحسب خصائصها الكيميائية، فتبين له أن العناصر الكيميائية يحكمها نظام دورى دقيق يتوقف فيه العنصر وخصائصه على وزنه الذرى، وأن العلاقات التي تربط الذرات ببعضها كما تتكشف لنا، علاقات واسعة ومعقدة. وبمراجعته لجدوله الذي عرف فيما بعد بجدول مندليف، وجد أن هناك ثلاث ثغرات خالية من العناصر. هذه الثغرات تتطلب عناصر لم تكن قد اكتشفت في ذلك الوقت. وبتحديد خصائص هذه العناصر بمقارنتها بغيرها في الجدول، أمكن لمندليف أن يتنبأ بها قبل اكتشافها. وهكذا عرف العالم فيما بعد هذه العناصر الثلاثة، وهي الجاليوم والاسكانديوم والجرمانيوم. وقد اكتشفت في سنوات ١٨٧٤، ١٨٧٩، ١٨٨٥ على التوالي. وجاءت خصائصها متطابقة إلى حد كبير مع تنبئوات مندليف. وبناء على جدوله المشهور، استطاع عدد من العلماء وأبرزهم ليون بلاى أن يقرروا أن الذرة، بعكس ما ذهب دالتون، قابلة للتحول من الناحية الكيميائية.

غير أن الرأى العام العلمى ظل متمسكا بالاعتقاد القديم عن عدم قابلية الذرة للتحول أو التغير، حتى تم اكتشاف الإلكترون عام ١٨٩٧، ورأى العلماء أن وجود جسيمات أدق من الذرة ومشحونة كهربيا، وكتلتها تساوى تقريبا ١٠٠/١ من كتلة ذرة الهيدروجين(١)، فضلا عن

<sup>(</sup>۱) النسبة الصحيحة لكتلة السكون للإلكترون بالنسبة لكتلة نرة الهيدروجين هي ١٨٣٦ (المترجم).

أن ذرات العناصير المضتلفة تنطوى على نفس هذه الجسيمات، أي الإلكترونات. كل ذلك، كان في رأيهم دليلا على أن الذرة من الناحية الكيميائية لا تختلف عن غيرها من الذرات الأخرى في مكوناتها، بل في تركيبها الداخلي أو بنيتها والطريقة التي تأتلف بها الإلكترونات وعددها داخل الذرة. وهذا معناه إمكانية تحول ذرة عنصر ما إلى ذرة عنصر آخر، ولو من الناحية النظرية على الأقل. غير أن ائتلاف الإلكترونات ببعضها داخل الذرة وهي كلها ذات شحنة واحدة سالبة، لايتسق وقوانين الطبيعة. أي قانون تنافر الشحنات المتماثلة. وطالما أن الذرة تمثل نظاما مستقرا، فلابد من افتراض وجود جسيمات أخرى موجبة الشحنة. وهكذا اتجهت جهود العلماء في الأعوام الأولى من القرن العشرين لتصور البنية الداخلية للذرة ومواضع الإلكترونات فيها. وكان أول من طرح تصوره عن الذرة هو طومسون. واستند فيه إلى الطريقة التي تتشتت بها الأشعة السينية حينما تصطدم ببعض الرقائق المعدنية. فذهب إلى أن الإلكترنات توجد في الذرة على هيئة طبقات متنالية. ثم حاول هو وتلميذه باركلا C.GBarkLa (١٩٤٤ ـ ١٩٧٤) التحقق من ذلك تجريبيا. وكذلك حساب عدد الإلكترونات في الذرة. واستطاعا الكشف عن وجود علاقة بين هذا العدد وبين الخصائص الكيميائية للذرة.

وفي نفس الوقت الذي كان فيه البحث النظري يسعى لمعرفة بنية الذرة، تم اكتشاف النشاط الإشعاعي على يد بيكريل أولا. ثم اعقبه بييركوري تم اكتشاف النشاط الإشعاعي على يد بيكريل أولا. ثم اعقبه بييركوري P.Curie (١٩٦٠ - ١٨٦٧) وزوجسته مساري كسوري (١٨٦٧ - ١٩٣٤) باكتشاف الراديوم المشع. وقد أدى ذلك إلى حدوث ثورة حقيقية في العلم. وريما كان الراديوم على وجه التحديد هو أكثر العناصر مساهمة في كشف ظواهر النشاط الإشعاعي بما يتميز به من قوة إشعاعية عالية. وكان أول مالاحظه بييركوري وزوجته أن الرادديوم لايفقد شيئا تقريبا من وزنه بالرغم من تدفق الحرارة والإشعاع منه بشكل ثابت ومنتظم . وكان الواضح حينئذ أن الراديوم لديه فائض من الطاقة. وأنه يتخلص من طاقته الواضح حينئذ أن الراديوم لديه فائض من الطاقة. وأنه يتخلص من طاقته

الزائدة بمعدلات هائلة. واستدل كورى وزوجته أن هذه الطاقة لابد أن تكون طاقة ذرية. وأن الحرارة المنبعثة هى نتيجة لتحول بعض الإشعاعات التى يقذفها هذا العنصر القوى.

وبعد بحوث طويلة تمكن رذرفورد من تحديد الطبيعة الدقيقة لهذه الإشعاعات. فذهب إلى أنها تتكون من ثلاثة أنواع، هي جسيمات ألفا التي أصبحت فيما بعد نواة الهيليوم ثم جسيمات بيتا وهي الإلكترونات، وأخيرا أشعة جاما أو الأشعة السينية، باعتبارها اشعاعات كهرومغناطيسية. ويتضح من ذلك أن الإشعاعات الصادرة عن الراديوم هي نتيجة لتحلل ذراته. وأن أحد نواتج هذا التحلل هو نويات الهيليوم. وبهذا المعنى فسر رذرفورد بالإشتراك مع سودي F.Sody (١٩٥٧ - ١٨٧٧) النشاط الإشعاعي بأنه انحلال أو تفتت تلقائي للذرة.

والآن، وبعد الكشف عن طبيعة الأشعة التى تمثل النشاط الإشعاعى لعنصر الراديوم، أصبح الطريق ممهدا أمام رذرفورد لتكوين تصور تقريبى أقرب إلى الصواب عن البنية الداخلية للذرة، وكيفية تحللها. وكان أن لاحظ إثنان من تلاميذه هما هانز جيجر H.Geiger (١٨٨٢ - ١٩٤٥) ومارسدن E.Marsden (ولد عام ١٨٨٩) أن توجيه جسيمات ألفا، أى نويات الهيليوم الناتجة عن اشعاعات الراديوم، نقول توجيهها إلى رقيقة معدنية، فإن غالبية هذه الجسيمات تنفذ بسهولة إلى الناحية الأخرى بدون إرتداد. وإن كان ذلك لا يمنع من أن قليلا من هذه الجسيمات يرتد بطريقة عكسية ومساوية لزاوية سقوطها، ويستدل من ذلك أن الذرة في غالبيتها بنية مفرغة، وإلا ما كانت منفذة لغالبية جسيمات ألفا. ويستدل كذلك من ارتداد القلة من هذه الجسيمات على أن وسط الذرة يتضمن نواة ثقيلة الكتلة مهما كان حجمها صغيرا. وأن شحنتها مماثلة لشحنة نواة الهيليوم.

وفي عام ١٩١١، أذاع رذرفورد نظريته النووية للذرة، معلنا بذلك تأسيس الفيزياء النووية. وفي عام ١٩١٣، توصل تلميذه بور N.Bohr إلى تأن التصور النووي لتركيب الذرة عند رذرفورد، جنبا إلى جنب مع ميكانيكا الكوانتم يفسران كثيرا من الحقائق التي المنتهى إليها علم التحليل الطيفي. وتعتبر ذرة رذرفورد - بور هي الأساس الذي يعتمد عليه اليوم في تصويب بعض أخطاء تصنيف العناصر في جدول مندليف الدوري. وبخاصة أنه لم يعد ذلك الجدول البسط، بعد ما المزدم بالكثير من العناصر الجديدة التي جاءت نتيجة بحوث نصف قرن قام بها الكيميائيون.

نكرنا من قبل أن طومسون أثبت أن هناك علاقة بين عدد الإلكترونات التى توجد بالذرة وبين خصائصها الكيميائية. وفي عام ١٩١٧ استطاع موزلي H.G.Moseley حسم هذه العلاقة باستخدام طريقة التحليل البلوري لإنعكاس الأشعة السينية. وهي الطريقة التي كان براج W.LBragg W.LBragg قياس دقيق للموجات الإشعاعية بالغة القصر، المنبعثة من الذرات، وبرهن على أن الطول الموجى يتوقف على العدد الذرى الذي يطابق شحنة النواة في ذرة رذرفورد بور. وهكذا، لم تعد كتلة الذرة هي التي تتحكم وحدها في الخصائص الكيميائية لعنصر ما. ولكن كذلك عددها الذرى أو شحنتها النووية. ومن ثم، يمكن أن تتفق عديد من الذرات أي عناصر ما في خصائصها الكيميائية بالرغم من اختلاف كتلها. وإذا كانت العناصر العادية لاتكون نقية تماما، ولكن تمثل خليطا من أنواع عديدة من الذرات، فإن متوسطات أوزانها الذرية لا تمثل مضاعفات عديدة من الزرات، فإن متوسطات أوزانها الذرية لا تمثل مضاعفات دقيقة للوحدة الواحدة.

وقد ظل النشاط الإشعاعي لبعض العناصر يستأثر باهتمام العقليات العلمية المبدعة. واكتشف بعض هؤلاء العلماء أن الذرات المتبقية بعد الانحلال الذرى لا تختلف عن بعضها كيميائيا، بالرغم من اختلافها إشعاعيا. وفي عام ١٩١٠، حدد سودى بعض هذه الذرات وسماها بالنظائر المشعة Isotopes. وسبب هذه التسمية أنها تحتل نفس موضع الذرات العادية في التصنيف الدورى الكيميائي للعناصر، بالرغم من اختلافها فيزيائيا. وكان وليم كروكس قد تنبأ بفكرة النظائر منذ عام ١٨٨٦. والعناصر العادية هي خليط من ذرات ذات أوزان ذرية مختلفة. وكما فعل أستن F.WAstan (١٩٤٥ - ١٩٤٥) من المكن فصل النظائر المختلفة لأي عنصر كيميائي عن طريق التحليل الطيفي لكتلة الذرة، وهذا يؤكد تماما افتراض مفهوم النظائر.

وفى عام ١٩١٩، قذف رذرفورد ذرات غاز النيتروجين بجسيمات الفا فائقة السرعة. وكان يريد بذلك تفسير التحول الذرى. أى تحول ذرة عنصر إلى ذرة عنصر آخر. وفى العام التالى، أى عام ١٩٢٠ عرض نظريته عن «التكوين النووى للذرات» بشكل نقدى. واستخلص المضامين العلمية التى تمخضت عنها أبحاث الربع الأول من القرن العشرين. وتنبأ بوجود النيوترون والهيدروجين الثقيل. وكذلك ذرات الهيدروجين والهيليوم اللذان لهما الوزن الذرى٣.

وبعد ذلك بحوالى ثني عشر عاما اكتشف تشادويك T.Chadwick (ولد سنة ۱۹۰۸) النيوترون، ونجح جوليو F.Joliot (۱۹۰۸ ـ ۱۹۰۸) وزوجته إيرين كورى I.Curie (۱۹۰۸ ـ ۱۹۰۸) في تخصيب بعض العناصر العادية وتحويلها إلى عناصر مشعة. وبهذه الطريقة أمكنهما جمع قدر كبير من المعلومات القيمة عن عدد وقوة العناصر ذات القدرات الإشعاعية.

ولاشك أن النجاح الذى أحسرنه البحوث النووية كان له أثره في تشجيع رذرفورد وغيره لإخضاع الظواهر الإشعاعية للتقدم التكنولوجي

عن طريق المعبدالات النووية(١). ووظيفة هذه المعبدلات أن تصل بالجسسيمات الذرية إلى سرعات هائلة بحيث تنحل وتتحول إلى ذرات مشعة. وبعد اكتشاف النيوترون بفترة قصيرة، أي حوالي عام ١٩٣٢، نجحت أولى محاولات التعجيل النووى على يد كوكروفت J.DKockcroft (١٩٦٧ ـ ١٩٦٧) ووالتـون E.Twalton (ولد سنة ١٩٠٣). وعلى الفـور اتجهت الأنظار لتوسيع نطاق الأبحاث في الانحلال الذري باستخدام النيوترونات والجسيمات المعجلة. وفي عام ١٩٣٤، ذهب فيرمي Fermi. (١٩٠١ ـ ١٩٥٤) إلى أن النيوترونات البطيئة هي أيضا لها تأثيرها في إحداث تحولات داخل الذرة. وكانت النتائج التي توصل لها من الكثرة والتعقيد، وبخاصة ما يتعلق منها بتأثير النبوترونات على العناصر الثقيلة كاليورانيوم، بحيث احتاج فهمها لكثير من التحليلات المضنية. وأخيرا أثبت هان O.Hahn (۱۸۷۹ ـ ۱۹۸۸ وشتراسیمان F.Strassmann ولد سنة ١٩٠٢) عام ١٩٣٨، أننا إذا وجمهنا قنديفة نيسوترونية إلى ذرة اليورانيوم، فإنها تنفلق إلى جزئين متساويين تقريبا. ثم تنطلق منها كمية رهيبة من الطاقية وقيد درس فيريش OR Frisch (ولد سنة ١٩٠٤) هذه العملية، وسماها بالانشطار النووي.

وفى أوائل عام ١٩٣٩، تبين لجوليد ومساعديه أن عملية الانشطار النووى الناتجة عن توجيه نيوترون إلى ذرة اليورانيوم، تؤدى إلى تحرير اثنين من النيره ترونات النشطة. عدا العديد من الشظايا المتخلفة عن الانفجار الذرى. والآن، إذا كان قذف ذرة اليورانيوم بنيوترن واحد يؤدى إلى انطلاق إثنين. فإن هذا يؤدى، ويشكل فائق السرعة إلى سلسة من الانشطارات النووية المتعاقبة. فذرة واحدة تؤدى إلى انفلاق اثنتين فأربع وهكذا. غير أن ذلك لم يكن على المستوى النظرى فحسب. بل تحقق فعليا

<sup>(</sup>۱) المعجل النووى جهاز خاص يستخدم المجالات الكهربية في زيادة سرعة بعض الجسيمات المشحونة كالبروتونات والإلكترونات، وإعطائها طاقة حركية هائلة.

ولأول مرة على يد فيرمى فى ديسمبر عام ١٩٤٢ . ثم نجح في تنفيذه على قطعة صعفيرة من اليورانيوم مصاطة بكتل من الكربون، بحيث يحتويهما جهاز، سمى بعد ذلك بالمفاعل النووى. وهو أول مفاعل نووى عرفه التاريخ. وهو يعتمد فى تشغيله على نيوترونات بطيئة تحت التحكم. وهو يمثل الجيل الأول لمشروعات الطاقة النووية الحديثة.

وفى عام ١٩٤٥ ، استيقظ العالم على أصداء تفجير أول قنبلة ذرية. فقد اندفعت مكوناتها من اليورانيوم فى سلسلة لا نهائية من الإنشطارات النووية تحت ضربات النيوترونات السريعة. وجاحت النتيجة أعظم وأشد هولاً مما يمكن أن يتصوره العقل، سيان من ناحية الطاقة الحرارية المنبعثة بكميات مخيفة، أو من ناحية القوة التدميرية الشاملة. وللقنابل الانشطارية طاقة محددة لا يمكنها تجاوزها. وتتعلق بكلتة معينة من اليورانيوم تسمى بالكتلة الصرجة. وتجاوز هذه الكتلة يؤدى إلى نسف اليورانيوم بشكل أسرع مما يمكن أن يتلام مع تسلسل التفاعل. ثم أعقب ذلك نجاح تاريخي في بناء وتجربة القنبلة الهيدروجينية. تلك التي تعرف بالقنبلة ذات الطاقة الاندماجية. ذلك أن تسميتها بالقنبلة الهيدروجينية ترجع إلى ويتحول فرق الكتلة بينهما إلى ضروب شتى من الطاقة. وإذا كانت القنبلة الدرية مشروطة بما يعرف بالكتلة الحرجة، فإن القنبلة الهيدروجينية لا الذرية مشروطة بما يعرف بالكتلة الحرجة، فإن القنبلة الهيدروجينية لا حدود لها من الناحية النظرية. بمعنى أنه من المكن صنع قنابل كبيرة جدًا من هذا النوع بحيث يمكن أن تهدد الحياة على الأرض.

والواقع أن الطاقة الشمسية، سيان كانت طاقة ضوئية أو طاقة حرارية هي عبارة عن طاقة اندماجية من هذا النوع، تجرى في باطنها. يتحول فيها الهيدروجين باعتباره الوقود الشمسي إلى هيليوم. ويؤدي إلى تحرير الطاقة الذرية. هذا الفرن الذرى ظل وما يزال يعمل بشكل مستقر منذ مئات الملايين من السنين. وسيظل لملايين أخرى من السنين في

المستقبل. وهذا يؤكد أنه يعمل بشكل ألى لا يحكمه سوى الطبيعة وقوانينها. وإذا كانت الطبيعة هى المهيمنة على الفرن الذرى الشمسى، فقد حاول الإنسان تقليدها ومحاكاة قوانينها هنا على الأرض، بحيث يجرى عملية الاندماج النووى تحت سيطرته معمليا. فإذا تحقق للإنسان النجاح فى مسعاه هذا، فسيكون أكبر ثورة فى عالم الطاقة الرخيصة بلا حدود.

وفى الاتحاد السوفيتى، افتتحت أول محطة ذرية لتوليد الطاقة سنة ١٩٥٤ . أما فى انجلترا، فقد أنشئت محطة كالدرهال Calder Hall للطاقة النووية سنة ١٩٥٦ . واستخدمت للأغراض العسكرية والسلمية معًا. أى من أجل تخصيب بعض المواد المشعة المستخدمة فى صناعة الأسلحة. وفى نفس الوقت فى توليد الطاقة الكهربية من أجل الإستخدامات المدنية العادية. وقد صممت المحطة بحيث تقوم بتوليد ٩٢ ألف كليو وات. ثم وجد بعد ذلك أنه من المكن زيادة الطاقة المولدة تدريجيا. وقد استخدمت محطة كالدرهال اليورانيوم الطبيعى المغلف بالجرافيت كوقود. واستخدم لتبريده غاز ثانى أكسيد الكربون. وما لبثت أن تطورت مشاريع الطاقة النووية بشكل كبير حتى أمكن بالفعل بناء وتشغيل محطات قادرة على النولية بشكل كبير حتى أمكن بالفعل بناء وتشغيل محطات قادرة على النولية وغيرها.

وقد أتاحت عملية الاندماج النووى أشكالا عدة ومتنوعة من التصميمات التي تلبى مقتضيات التطبيق العملى. ويتراوح عددها ما بين عشرة وعشرين تصميما مختلفًا. غير أن الأمر قد يستلزم وقتًا طويلاً حتى يمكن للعلماء والمهندسين المتخصصين تحديد أفضل هذه التصميمات وأكثرها ملاءمة لظروف التشغيل.

ولاشك، أن جهودا مكثفة بذلت وماتزال من أجل التحكم في عملية الاندماج النووى وتحقيق أكبر درجة من الأمان، وتوجيهها لخير الإنسان.

وحيث أن الاندماج النووى يحتاج لدرجة حرارة بالغة الإرتفاع من أجل تكسير الروابط الداخلية في الذرة، وتحقيق الإندماج (۱)، فقد اتجه البحث في أحد التصميمات إلى احتواء الهيدوجين داخل مجال مغناطيسي، ثم تسخينه عن طريق موجات كهرومغناطيسية معينة. غير أن هذه الطريقة لم تفلح لأنها لم تستطع أن ترتفع بدرجة الحرارة لأكثر من مليون درجة فقط. بينما تتطلب عملية الاندماج الوصول إلى أربعين مليون درجة على الأقل. من أجل ذلك، ماتزال عملية الاستفادة من المفاعلات الهيدروجينية محدودة. وماتزال رهن التطوير المستمر. ويرى البعض من العلماء أنه إذا كانت النجوم (كالشمس مثلا) ما هي إلا مفاعلات هيدروجينية تستمد طاقتها من عملية الاندماج. إذن فقد يكون حل هذه المشكلة أقرب إلى علم الفلك، منه إلى علم الفيزياء.

<sup>(</sup>۱) تواترت أخبار علمية تناقلتها وكالات الأنباء مؤخرا عن توصل بعض العلماء لتحقيق الإندماج الهيدروجيني في ظل الظروف العادية للحرارة. ومايزال هذا الكشف رهن التحقق العلمي.

## الفصل الرابع والعشرون

#### الصغير والكبير

الذرة في حالتها الطبيعية توجد على هيئة تجمعات هائلة. ومع ذلك إذا شئنا أن ندرس كيف تسلك الذرة المفردة، فليس أمامنا سبيل لذلك سوى دراسة المواد القابلة للفلورة(١) مثل كبريتات الزنك. هذه المواد لها القدرة على امتصاص الإشعاعات بكل أنواعها ثم إعادة بثها على هيئة ذرات مفردة. ونحن إذا فحصنا كبريتات الزنك تحت الميكروسكوب لنعرف سبب هذه الظاهرة. سنجد أنها تتمثل على هيئة ومضات خضراء لامعة وسريعة تنبثق من هذا المركب غير المشع. وشيئا فشيئا اتضح لنا فيما بعد أن هذه الومضات ناتجة عن تصادم كبريتات الزنك بذرات لها طاقة كوانتم معينة تدخل في نطاق الإشعاعات المرئية.

ونحن لو رجعنا إلى رذرفورد عندما حاول أن يبرهن على ظاهرة الإنحلال الذرى بطريقة معملية لأول مرة عام ١٩١٩، سنجد أنه استخدم شاشة أو حاجزًا مضيئًا من كبريتات الزنك. وكانت تلك هى الطريقة الوحيدة المكنة لاكتشاف الشظايا الذرية المنطقة من ذرات النيتروجين. وعن طريق معرفة نوع الومضة التى تلمع على الشاشة. يمكن تحديد الشظية أو الجسيم الذرى. وقد كان من المكن حينئذ رؤية سلوك الذرات

<sup>(</sup>۱) الفلورة خاصية تتميز بها بعض المواد مثل المركبات الكبريتية وزيت البرافين، بحيث تمتص إشعاعات ذات طول موجى معين (أي ألوان معينة) وفي نفس الوقت تشع ضوءا له طول موجى مختلف.

المنفردة بالعين المجردة بالرغم من حجمها بالغ الضالة. ولكن ساعد على تتحقيق ذلك سرعتها الهائلة وطاقتها العالية جدًا.

والمعنى المستخلص من هذه التجارب. أن هناك طرقا كثيرة أخرى يمكن بها للجسيمات سريعة الحركة أن تثبت بها وجودها. فهى مثلا عودى إلى تأين الهواء الذى تمر فيه. وعلامة التأين أن يصبح الوسط المتأين موصلا جيدا للتيار الكهربى، وقد استفاد هانز جيجر H.Geiger المتأين موصلا حيدا للتيار الكهربى، وقد استفاد هانز جيجر ١٩٤٥ فيما (١٩٤٥ - ١٨٨٢) من هذه الطريقة في تصميم عداد معين سمى باسمه فيما بعد. بحيث يتم توصيله بخزانة هوائية مغلقة بإحكام. وعندما يمر الجسيم الذرى خلال هذه الخزانة يتأين هواؤها. ويمر به تيار لحظى يقوم العداد بتسجيله. وعلى هذا النحو يتم تسجيل عدد الجسيمات المارة الخزانة، أو أى وسط هوائى بطريقة آلية. ويعتبر عداد جيجر وما يزال له أهميته العملية الكبيرة في عد الجسيمات الذرية.

ومن أكثر الأجهزة التى استخدمت لاكتشاف الجسيمات الذرية إثارة للإهتمام، ذلك الجهاز المعروف بالغرفة الضبابية. ويرجع هذا الجهاز إلى ويلسون C.T.R Wilson (1904 - 1904) الذى اخترعه عام 1911. ونستطيع عن طريق ذلك الجهاز رؤية آثار المر الذى يسير فيه الجسيم بالعين المجردة. فالهواء المشبع بالرطوبة أو الضباب فى الجهاز ذى الواجهة الزجاجية يتمدد بإرتفاع درجة حراراته. فإذا مر فيه جسيم ذرى، فإنه يسبب تأين المر وفى عام 1940، استطاع بلاكت P.M.S ذرى، فإنه يسبب تأين المر وفى عام 1940، استطاع بلاكت Blackett التعرف على الجسيمات المشحونة كهربيا. وبالتالى يترك علامات واضحة على السار على هيئة مصفوفة متصلة من القطيرات الصغيرة جدا. وفى عام 1940، تأين المر الذى سار فيه. ومع توافر ظروف الرطوبة والضغط الملائمة يتكثف بخار الماء على الجسيمات الضبابية فاستطاع أن يتقط صورة لذرة وهى فى مرحلة التفتت بعد اصطدامها بجسيم ما. ثم

توالت الإبتكارات بعد ذلك لعدد من الأجهزة العلمية الحديثة، التى أضيفت لأدوات البحث العلمى الفيزيائي. وبخاصة بالنسبة لدراسة الذرات المفردة والجسيمات دون الذرية. مثال ذلك جهاز غرفة الفقاعات وجهاز كشاف الشرارة وغيرهما.

وفي عام ١٩١٧، اكتشف فون لا و M.Von Laue وفريدريك ونبنج P.Knipping أن البنية الذرية للبلوررات تسبب حيودًا للأشعة السينية المارة خلالها. ثم توسع براج W.HBragg (١٨٦٢ ـ ١٨٦٢) وبراج W.L Brrag (ولد سنة ١٨٩٠) في هذا الكشف وطوراه على النحو الذي يسمح بتحليل وتمييز بنية البلورات المختلفة عن طريق انعكاس الأشعة السينية، بواسطة الصفوف المنتظمة لتكوينها الذري.

وفي عام ١٩٢٤. اعلن لوى دى برولى L.de Broglie (ولد سنة ١٩٩٢)، وفي الذرة تنطوى على خصائص مزدوجة، جسيمية وموجية معًا (١). وفي عام ١٩٢٨ اثبت دافيسون C.J Davisson (١٩٥٨ - ١٨٨١) وجيرمر الملا المبت ولي المبت ال

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف الإلكترون وليس الذرة. وهذا هو الكشف الذي توصل إليه لوى دى برولى واحداث ضجة كبيرة في الأوساط العلمية نتيجة الإصرار على اختلاق تعارض بين الطبيعة الموجية والطبيعة الجسمية للضوء. فأكد دى برولى أن الإلكترون يكتسب خاصية جسمية طالما هو يدور في فلكه حول النواه في الذرة. أي تكون طاقته مرتفعة. فإذا تحرر من مداره وانطلق خارج النرة تحول إلى موجة. تماما كالفرق بين الماء كقطرات عينية وبينه كبخار.

(المترجم) (٢) الذرة أصبح موجة.

نتوقع أن تكون أقدر على الكشف الميكروسكوبى عن الأشياء بالغة الصغر التي يحول حجمها الصغير دون رؤيتها حتى بالميكروسكوبات القوية حداً.

وفى عام ١٩٢٦. أخستسرع رسكا R. Ruska (ولد سنة ١٩٠٦) الميكروسكوب الإلكترونى. وحتى يمكنه الاستفادة من الخصائص الموجية للإلكترونات، طور ميكروسكوبه على نحو يستطيع معه رؤية الأشياء المتناهية فى الصغر. ثم تلاحقت التطويرات والتحسينات الفنية على الميكروسكوب الإلكترونى، بحيث أصبح أداة لا غنى عنها فى الكشف عن التفصيلات الدقيقة للأشياء الصغيرة جدا. مثال ذلك الفيروسات التى تتسبب فى كثير من الأمراض. وكذلك الجزئيات الكيميائية من الأنواع الكبيرة. وقد واكب هذا التطور فى مجال تكبير ما هو صغير، تطور مماثل ولكن فى الإتجاه الآخر. أى تقريب ما هو بعيد جدًا وفى نفس الوقت كبير جدًا، حتى يمكن رؤيته.

وفى إطار عالم الأشياء الصغيرة. حدث اسهام كبير فى دراسة سلوك الجسيمات الدقيقة بإختراع المعجلات النووية التى تصل بهذه الجسيمات إلى سرعات هائلة. وفى الصدد يعتبر المعجل النووى الذى اخترعه لورانس E.o Lawrence (1904 - 1904) عام 1977 من الإنجازات للحسوبة فى تاريخ العلم الحديث. الجهاز فى توجيه نبضات كهربية قوية لجسيمات تتحرك في دائرة محددة يحكمها مجال مغناطيسى، وبمرور الوقت تطورت المعجلات بشكل واضح، كما هو الحال مع ذلك الموجود فى المركز الآوربى للبحث فى جنيف, C.E.R.N. والذى افتتح عام 1970. هذا المعجل يمكنه الوصول بالجسيمات الدقيقة إلى سرعة خيالية، تصبح معها طافتها ما يقرب من ثلاثين ألف مليون الكترون ـ فولت. غير أن العلماء لم يتوقفوا عند هذا الحد. بل راحوا يخططون لبناء معجلات تزيد بمقدار عشرة أضعاف القوة السابقة. أى أنها تستطيع أن تكسب الجسيمات

المعجلة طاقة تقدر بحوالى ثلاثمائة ألف مليون الكترون ـ فولت ثم عن طريق تنظيم وتوحيد الجسيمات المبعثرة التى تتحرك فى اتجاهات متعاكسة والتى تتصادم مع بعضها البعض وتفقد طاقتها. نقول أمكن عن طريق ذلك الوصول إلى نتائج جيدة.

وفى الوقت الذى كانت فيه الإنجازات العلمية تتوالى بالنسبة ابحوث الجسيمات الذرية ودون الذرية ذات الطاقة العالية، كانت هناك انتصارات أخرى تتم فى ذلك المجال الآخر الذى ذكرناه وهو مجال الفضاء. والتقدم فى هذا المجال يتعلق بأداة بصرية أخرى هى التليسكوب. ويعتبر أكبر تيلسكوب فلكى معروف حتى الآن بكاليفورنيا. ويبلغ قطر عدسته مائتى بوصة.

ويعتبر هرشل W.Herschel (۱۸۲۲ ـ ۱۸۳۸) هو مؤسس علم الكون (الكسمولوجيا) الحديث. وهو من المناصرين للنظرية السديمية فيما يتعلق بنشأة الكون. هذه النظرية تقول إن الكون خلق من سديم غازى. ثم تميز بعد ذلك إلى مجموعة غير معدودة من الجزر الكونية الهائلة هى المجرات. هذه المجرات لها فى الغالب شكل حلزونى يشبه القرص الدوار، وتتكون من تجمعات نجمية يصل عددها إلى آلاف المليارات. ومن بينها مجرتنا التى تتبعها مجموعتنا الشمسية. وهى التى تعسرف بالطريق اللبسنى (أو درب التبانة)(۱).

وأقرب الجزر الكونية إلى مجرتنا، توجد فى السديم المعروف باسم أندروميدا وقد أمكن تحديد المسافة بيننا وبينها من خلال البحوث التى قام بها هبل E.p Hubble (١٩٥٣ ـ ١٩٥٣) (٢) على نوعية معينة من النجوم

(Y) وقد أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية إسم هذا العالم على أول تليسكوب أطلقته لينخذ مدارا ثابتا حول الأرض، تكريما له.

<sup>(</sup>۱) جاءت هذه التسمية من تشبيه النجوم اللامعة في المجرة تحت خلفية السماء السوداء، بقطرات اللبن الأبيض تتناثر من أوعيتها على أرضية الطريق الأسفلتية السوداء، حينما كانت العريات التي تجرها الخيول تنقل اللبن فجر كل يوم إلى العاصمة باريس. وهو تشبيه يلائم أيضا شظايا التبن ذهبية اللون تتناثر من فوق ظهور الجمال على دروب القرية ذات الأرضية الطينية السوداء.

التي توجد بها، والتي تختلف في شدة لمعانها عن نجوم مجرتنا. هذه النجوم سبق أن اكتشفتها هنريتا ليفيت H.s Leavitt (١٩٢١ - ١٨٦٨) عام ١٩٠٥. وقد تم معرفة السافة بين المجرتين بقياس شدة الضوء المنبعث من اندروميدا، والناتج عن نظامها الدوري. وهكذا أمكننا استدلال المسافة بيننا وبين اندروميدا من معرفة حجم نجوم هذا السديم. وقد تبين انه يبعد عنا بمقدار مليون سنة ضوئية (١). فإذا افترضنا أن كل المجرات لها نفس الحجم تقريبا. فإن المسافات الفاصلة بيننا وبينها يمكن حسابها عن طريق مقارنة درجة لمعان نجوم ها بلمعان نجوم اندروميدا . هذه القارنة أتاحت لنا فرصة تحديد المسافة بيننا وبين بعض المجرات الباهتة الغاية، والتي وصلت بالنسبة لبعضها إلى اكثر من الف مليون سنة ضوئية.

وفى عام ١٩٢٩، اكتشف هبل انحراف التحليل الطيفى للضوء الصادر من السدم النائية. وكان انحرافه إلى الإتجاه الأحمر. وهذا يعنى أنها تتباعد عن الأرض بسرعة كبيرة. وتفسير ذلك أنه كلما كانت المسافة بيننا وبين سديم ما كبيرة، وسرعة تباعده عنا أيضا كبيرة، فإن ذلك يؤدى إلى زيادة طول الموجات الصادرة عنها. بنفس الطريقة التي تخفت فيها صوت صفارة القطار، بعد مغادرته المحطة مبتعدًا عنا. ومن دراسته لظاهرة الإنحراف نحو الأحمر استنتج هبل أن السرعة التي تتباعد بها المجرات عن كرتنا الأرضية تتناسب تناسبا طرديا مع المسافة بيننا وبينها. وبذلك أصبح مقياس الانحراف نحو الأحمر هو مقياس لتحديد المسافة بين الأرض وأي سديم كوني. والانحراف نحو الأحمر بالنسبة لسدم معينة يعتبر كبيرا جدا. الأمر الذي يؤكد ما ذهب إليه العلماء من أن الكون يتباعد عن بعضه البعض، أي يتمدد بسرعة تزيد عن ١/٥ من سرعة الضوء.

<sup>(</sup>٣) السنة الضوئية: هي مقياس للمسافة وهي السافة التي يقطعها الضوء في سنة وتعادل المرجم) والمرجم (المترجم)

أما الإنجاز الهام التالي في علم الكون، فقد جاء من ناحية الفلك الراديوى (الفلك اللاسلكي). فقد اكتشف جانسكي K.G Jansky (١٩٠٥ ع ٥٩٥٠) أننا لا نعيش في كون صامت. ولكن هناك موجات راديو معينة ترد إلينا من الفضاء الخارجي. وباعتباره مهندسا لاسلكيا، اهتم جانسكى بالظواهر الجوية الكهربية، نظرا لما تحدثه من تشويش على أجهزة الراديو، وعلى البث الإذاعي بشكل عام. وإذا كانت ابحاثه قد بدأت بطريقة عفوية، فقد حققت تقدما ملحوظا بعد استفادته من ابحاث تطوير الرادار. ونحن نعرف ما كان للرادار من أهمية كبيرة في كشف طائرات الأعداء في الحرب العالمية الثانية. ومن أجل ذلك صممت الستقبلات بشكل يعطيها حساسية فائقة في التقاط الانعكاسات الضعيفة لموجات الراديو المرسلة من الطائرة. وتصادف في ذلك الوقت أن أجهزة الرادار كانت تعمل على موجات لها نفس الطول الموجى الذي لمعظم موجات الراديو الكونية. وفي عام ١٩٤٢، تعرضت أجهزة الرادار الخاصة بالجيش الإنجليزي لسلسلة من التشويش الحاد. وظن القادة أن ذلك من عمل الأعداء. غير أن أبحاث هاى s Hey. دلت على أن الموجات التي تسببت في التشويش صادرة من الشمس. وفي عام ١٩٤٦، قدم شكلوفسكى JJ.s Shklovsky (ولد سنة ١٩١٦) تفسيرا لذلك بأن موجات الراديو الشمسية سببها حركة الجسيمات المكهربة في المجال المغناطيسي للشمس.

ومن بين علماء الفيزياء، هناك اثنان شغلتهما أبحاث الرادار خلال فترة الحرب، هما لافل A.C.B Lovell (ولد سنة ١٩١٣) ورايل M.Ryle (ولد سنة ١٩١٨). أما لافل، فقد بدأ من الأبحاث التي توصل إليها العلماء حتى عام ١٩٤٦، ولكن من خلال اهتمام خاص بمحاولات استخدام الرادار في الكشف عن السحب المكهربة. أو بعبارة أخرى، اكتشاف التأين الذي يحدث في طبقات الجو العليا بسبب الأشعة الكونية.

فقام ببناء عاكس رادارى ثابت على هيئة قطع مكافى، (نصف بيضاوى تقريبا) قطره ۲۱۸ قدما. وقد حقق هذا العاكس نجاحا كبيرا لدرجة أن لافل قام بتصميم التليسكوب الراديوى العظيم الذى يبلغ الذى يبلغ قطر مرآته العاكسة ۲۰۰ قدما. وتم افتتاحه سنة ۱۹۰۷ في مدينة جودريل بانك بالقرب من مانشستر. أما رايل، فقد استطاع وهو في كمبردج تصميم تليسكوب راديوى يقوم على أسس مقياس التداخل (۱).

هذا المقياس يشبه التليسكوب البصرى للتداخل الذى استخدمه مايكلسون (۲). وفي عام ١٩٥٢ قام ببناء تليسكوب على نفس هذه الأسس، ولكنه يمتاز بأن له أربعة هوائيات، كل منها موضوع في أحد أركان مستطيل طوله ١٩٠٠ قدم وعرضه ١٦٨ قدم. وهكذا وسع رايل من مصادر البث السماوية لموجات الراديو من مائة لقطة أو مصدر إلى ألفين.

وموجات الراديو يمكنها أن تمدنا بمعلومات عن أعماق كونية سحيقة، أبعد بكثير من الموجات البصرية، والسبب في ذلك أن التباعد السريع لمصادر هذه الموجات يقلل من شدة إضاءتها، بحيث تفقد الوسائل البصرية قدرتها على الرؤية. فالضوء الصادر من المجرات البعيدة تطول موجته بحيث ينحرف في اتجاه اللون الأحمر. ومن ثم يفقد القدرة على التأثير في الأفلام الحساسة. في حين أن موجات الراديو المنبعثة من نفس المصدر تكون قابلة للالتقاط بالرغم مما تعانيه من طول موجى.

ثم أضاف رايل لتليسكوبه جهازا مبتكرا هو جهاز «التوليف الموجى» Op-erture Synthesis من هذا الجهاز يمكننا الإستفادة من الحاسب

<sup>(</sup>۱) جهاز يقوم بتجزئة حزمة الضوء إلى عديد من الحزم، ثم يعيد توحيدها بحيث يتداخل بعضها. ويستخدم لتحديد الطول الموجى ومعامل الأنكسار، وكذلك يستخدم فى تحديد قطر النجوم.

<sup>(</sup>٢) يعتمد التليسكوب الراديوى على هوائيين على الأقل حتى يمكنه التوليف بين الموجات المتقطة.

الآلى (الكمبيوتر) فى رسم صورة لاسلكية كاملة لأى موضع فى الفضاء عن طريق تجميع الموجات الجزئية الملتقطة بتليسكوبات التداخل المتعددة. وفى عام ١٩٥٦. استطاع وضع تليسكوب أكبر من ذلك تحت الخدمة الفعلية. هذا التليسكوب له ثلاثة هوائيات. عاكس كل منها يصل طول قطره إلى ستين قدمًا. وقد نظمت هذه الهوائيات بحيث يوضع اثنان منها على مسافة ٢٥٠٠ قدم. بينما يتحرك الهوائى الثالث عبر عديد من المواقع على خط حديدى طوله أيضا ٢٥٠٠ قدم، وقد استطاع بهذا الجهاز الكشف عن مجرة تبث موجات راديو. وتبعد عنا بمسافة ثمانية آلاف سنة ضوئية.

وتعتبر التليسكوبات الراديوية بمثابة المرشد أو الموجه لعلماء الفلك، حتى يوجهوا أجهزتهم فى الإتجاهات الصحيحة. ولكل جهاز قوة معينة لا يمكنه تجاوزها. ولذلك فهناك دائما الأجسام الكونية النائية التى لا يمكن إدراكها. غير أن الأمر لا يتعلق، فيما يبدو بالمسافة وحدها. فقد تبين أن هناك مجرات بعيدة جدًا، ولكنها تشع موجات راديوية بالغة الشدة. وقد دلت الدراسات البصرية، على أن هذه المجرات تعانى من اضطراب عظيم، نتيجة اصطدام جزئياتها بعضها بالبعض الآخر، بحيث يؤدى ذلك إلى توليد موجات راديو قوية للغاية.

وفى عام ١٩٦٣، لوحظ أن بعض المصادر الكونية النائية تشع موجات راديو قوية بالرغم من صغر حجمها، إذا ما قورنت بالأجرام الكونية الهائلة. هذه المصادر تشبه بعض النجوم القوية ذات الطاقة العالية جدًا. وبالتالى، فهى ليست مجموعات نجمية عادية. هذه الطاقة العظيمة التى تنبعث منها، فوق كل تصوراتنا العلمية. ولذلك فنحن لا نعرف عنها شيئًا، أو عن طريقة توليدها على الإطلاق. هذه المصادر الكونية الشبيهة بالنجوم تسمى بالكازار (١) Quasar عير أن هذه الطاقة الفياضة التى تنبعث من الكازار لايترتب

<sup>(!)</sup> الكازار هو مصدر شبه نجمي لموجات الراديو. وقد اكتشفت حديثًا مصادر فوق مجرية من هذا النوع، تشع طاقة كهرومغناطيسية هائلة. ويعوود الفضل في اكتشافها إلى علماء الفلك =

عليها ضرورة انبعاث موجات قوية موجات راديوية قوية منها. وكانت هذه هى النتيجة التى انتهى إليها سانداج A.R Sandag (ولد سنة ١٩٢٦) من بحوثه على ما أسماه بالنجوم أشباه الكازار. واستخدام فى بحوثه تليسكوب سانت بالومار البصرى الذى يبلغ قطر عدسته ٢٠٠ بوصة. هذه «الكازارات الهادئة» تتميز بدرجة لمعان عالية مكنت الباحثين من رصدها بصريا من على مسافات بعيدة جدا تصل إلى آلاف الملايين من السنوات الضوئية.

أما فيما يتعلق بتفسير تمدد الكون وتباعد أجزائه عن بعضها البعض، فهناك رأى يقول إن السبب فى ذلك هو أن الكون نشا فى الأصل عن انفجار هائل، حدث منذ ما يقرب من اثنى عشر ألف مليون سنة. وكان السديم الكونى أصغر كثيرا مما هو عليه الآن. ذلك أن مادته كانت منضغطة بشكل مكثف فى حجم ضئيل جدا. أما ما نراه اليوم من المجرات التى لا حصر لها، فهى ليست أكثر من الشظايا التى تبعثر إليها الكون فى أعقاب الانفجار الأول. وهناك مجرات أطاح بها الانفجار بعيدا. واندفعت فى كل اتجاه بسرعات فلكية هائلة. ولذلك احتاج الأمر زمنا طويلا لكى يصل ضوؤها إلينا، وكذلك الإشعاعات المختلفة. هذه المجرات مليون سنة. فإذا افتراضنا أن الإنفجار الكوني الأول حدث منذ إثنى مشر ألف مليون سنة، فإن الأجسام الكونية القاصية، كالكازارت عشر ألف مليون سنة من مولده. أى الكون ككل. وكذلك صورة المجرات بعد حوالى الفى مليون سنة من مولده. أى الكون فى مرحلة الطفولة.

<sup>=</sup> الراديوى بسبب ما تبثه من موجات راديو قوية. وتمكن العلماء من رصد بضع مئات من هذه الأجرام، بعضها أمكن رؤيته بالتلسكوبات البصرية. ولم يتوصل العلماء حتى الآن إلى تفسير مقبول للطاقة العالية المنطقة منها، حتى بعد أن عرفوا أنها تتباعد عنا بسرعة هائلة نتيجة إنحراف الأشعة الصادرة منها نحو الأحمر.

كانت هذه هي بعض الملامع العامة التي استلهمها العلماء عن الكون حتى عام ١٩٦٥. واستخدموا في ذلك الأجهزة العلمية المتطورة، والخاصة بقياس المسافات البعيدة والطاقات العالية. ولا شك أن تقدم العلم يتوقف على هذه الأجهزة. وهي أيضا بدورها تتوقف على الموارد الاقتصادية والوسائل التكنيكية لصانعيها. وهكذا، فإننا لا نستطيع أن نفصل بين أعظم الكشوف الكونية، سيان من حيث البنية، أو من حيث الصفات والخصائص التي يتصف بها الكون، وبين الجوانب العقلية الإبداعية والاقتصادية والتكنيكية التي يتصف بها الإنسان أو يمتلكها. ثم يضاف والى كل ذلك الإنسان نفسه، محور كل شيء سواء نظرنا إليه كموجود اجتماعي، أو ككيان متفرد يتمتع بالحرية.

# الفصل الخامم والعشرون

## الفضياء

عندما تمكن الإنسان من بسط سلطانه على كوكبه الأرض، يابسه ومائه وهوائه، طاف بناظريه إلى ما ورائه. وتاق للسفر إلى أرجاء الكون الواسع. وأراد وصل مغامرات الأرض، بمغامرات اكتشاف الفضاء، والاستفادة منه. وقد فرض ذلك عليه عديدا من المشكلات الصعبة التى تتعلق بكيفية التحرك والحياة في الفضاء. واقتضى حل هذه المشكلات جهودا علمية مضنية، ساهمت بدورها في كثير من المكشوف العلمية الرائعة في جميع فروع العلم.

وغزو الفضاء يتيح للإنسان أن يجعل من الأرض بيته الآمن، الذى يأوى إليه بلا قلق ولا مخاوف. ففى وسعه أن يحول كل أنشطته الهامة والخطرة فى نفس الوقت ـ وليكن مثلا توليد الطاقة الذرية ـ إلى كوكب أخر كالقمر، أو أء، من الأجرام السماوية الأخرى. وليس من الصعب تصور كيفية نقل الطاقة المتولدة هناك إلينا هنا فى الأرض، ومن أجل فائدة الإنسان. فمن المكن مثلا تركيز هذه الطاقة فى حزم ضيقة من الإشعاع، وليكن بطريقة الليزر مثلا، ثم إرسالها عبر الفضاء إلى الأرض.

وقد كان التحليق في الفضاء، واحدا من الأحلام التي طافت بخيال الإنسان منذ اقدم العصور. وقد نندهش إذا عرفنا أن الناس قديما لم يكونوا يتصورون أنها مسالة صعبة. فقد كانوا يعتقدون أن الكون لا يعدو

قصبة العلم

ذلك الجزء الصغير من كوكبنا الأرضى. حتى الطبقات الجوية ائتى تعلق كوكبنا فهى ليست ببعيدة. ويقال إن العالم الإغريقي أريسطارخوس(١) ابتكر طريقة لحساب حجم ألأرض، وكذلك المسافة بينها وبين القمر ثم بينها وبين الشمس. غير آن تقديراته بشكل عام جانبت الصواب، وانتقل البحث في الفضاء إلى العصور الحديثة.

وقد كشف تليسكوب جاليليو عن حقيقة هامة هي أن القمر له تضاريس لا تختلف كثيرا عن تضاريس الأرض. وقد هاول كبلر معرفة أسباب حدوث هذه التضاريس، فذهب إلى أن ما يبدو لنا كفتحات بركانية على سطح القمر ما هي إلا أنفاق قامت بحفرها كائنات عاقلة كانت تعيش هناك. وأن ذلك كان ضروريا من أجل حمايتها من وهج الشمس، ومع توالي الملاحظات التليسكوبية القمر، زاد الإعتقاد بانه كوكب مسكون. وزادت رغبة الإنسان في السفر إليه واكتشافه. ومع ذلك كانت هناك دائمًا هذه المشكلة الهامة وهي طبيعة السافة الطويلة بيننا وبين القمر. وقد دلت بحوث كبلر على أن الفضاء لا ينطوى على هواء. بل هو خلاء تام. ومن ثم فلا جدوى من استخدام الاجنحة في الطيران، مدام عملها يتوقف على وجود الهواء ومقاومته لها. أضف إلى ذلك أن الفضاء لابد أن يكون شديد البرودة فكيف سيستطيع الإنسان أن يحرك أجنحة الطيران. بل كيف سيتنفس! وهذا يعني في محصلته أنه سيتجمد أثناء رحلته الخيالية، إن حدثت.

وكما استطاع نيوتن أن يصقق إنجازات رائعة فى كل فروع علم الفيزياء، حاول بنفس الروح العلمية أن يغزو بفكره مشكلة اختراق

<sup>(</sup>۱) ارسطائ فيشاغورس. وكان السياموسي (۳۱۰ ـ ۳۵۰ق.م) فلكي إغريقي من اتباع فيشاغورس. وكان تلميذا لستراتون. وقد كشفت قياساته للمسافة بين الأرض وبين كل من القمر والشمس عن خطأ نظام ارسطو عن مركزية الأرض وقدم بدلا منه أقدم تصور عرفه الإنسان عن النظام الشمسي، حيث تكون الأرض كوكبا عاديا يدور حول الشمس.

الفضاء. ونحن لو نظرنا إلى قانونه عن الفعل ورد الفعل والذي ينص على أنه لكل فعل رد فعل مساوى له فى المقدار ومضاد له فى الإنتجاه، سنجده يمثل مبدأ دقيقا للطريقة التى يتم بها قذف شيء ما، وليكن صاروخا فى الفضاء. بل لقد اقترح هو نفسه استخدام الصاروخ فى إرسال اجهزة ومعدات فنية معينة إلى القمر. ومن الواضح أن خلاء الفضاء تمامًا لن يعوق إرسال قذيفة فضائية لأنها تتحرك بقوة الدفع النفائ.

ولاشك أنه من المكن أيضا الاعتماد على نظريته في الجاذبية في حساب السرعة التي يجب أن يصل إليها الصاروخ حتى يفلت من جاذبية الأرض، ويتخذ لنفسه مدارا حولها. وبذلك يصبح قمراً صناعيا. وفي مسودة لفصل من فصول كتابه «المبادىء» وهو بعنوان «نظام العالم» شرح نيوتن كيف يمكن إطلاق مثل ذلك الكوكب المسناعي. وكيف يمكننا وضعه في مدار ثابت حول الأرض. غير أنه لم يضمن كتابه هذا الفصل لأنه اعتبره من قبيل المعارف الشائعة. وقد نشر كتابه عام ١٧٢٨. أي بعد سنة واحدة من وفاته. وفي مسودة ذلك الفصل غير المنشور، افترض أننا لو اطلقنا قذيفة مدفع في اتجاه افقى من فوق قمة أعلى جبل يمكننا الوصول إليه، حيث يندر الهواء وتقل كثافته، أي تقل مقاومته للقذيفة بحيث يمكننا إهمالها، نقول إن نيوتن تصور أن القذيفة لن تسقط على الأرض أبدا، إذا اطلقت بالسرعة الكافية، بل ستظل تدور حول الأرض. ثم ئى إن سقطت، فسيكون ذلك عند قمة الجبل الذي أطلقت منه أول مرة. ثم يستطرد نيوتن «والآن، إذا تخيلنا أننا استطعنا أن نطلق أجساما بنفس الطريقة، بحيث تسبح في الفضاء في خطوط موازية للأفق من ارتفاعات شاهقة، وليكن من مسافة خمسة أو عشرة أو مائة ألف ميل أو أكثر. أو بعبارة أدق، تطير على ارتفاعات تعادل انصاف اقطار كرتنا الأرضية»، فإن هذه الأجسام دستتحرك على هيئة أقواس أو أنصاف دوائر، مركزها هو مركز الأرض، أو ربما يكون لها مراكز مختلفة، ثم تظل في دورانها، تمامًا وكأنها كواكب..» ثم أرفق شرحه هذا برسم بيانى يوضح المرات التى ستدور فيها هذه الأقمار الصناعية. واعتقد أن كل ما هو مطلوب منه هو وضع المبادىء الميكانيكية النظرية للسفر فى الفضاء. أما مسالة التنفيذ، فهى تتعلق بعناصر تكنولوجية وبيولوجية لا شأن له بها.

اما فيما يتعلق بتاريخ الفضاء في الشرق القديم، فيقال إن الصينيين اخترعوا صاروخا منذ حوالي سبعمائة عام وهو لا يعدو أن يكون صورة متطورة مما هو معروف عن السهم الناري الذي يطلق لإشعال النار في التحصينات الخشبية. وقد استخدمت الصواريخ ضد الإنجليز في الهند في القرن الثامن عشر. لذلك قرر كونجريف Congreve (١٨٢٨ - ١٧٧٢) تطوير الصواريخ كسلاح على أسس علمية دقيقة. وتصور البعض في ذلك الوقت أن الصاروخ سيحل محل البندقية. غير أن ذلك لم يحدث لأن التقدم التكنيكي الذي حققته الثورة الصناعية، كان في حدود مشكلات تصنيع البندقية وحلها. أما مشكلات تصنيع الصاروخ، قد تجاوزت ذلك بكثير. وهكذا تركت أبحاث الصواريخ لأناس لا صلة لهم بأصول البحث العلمي، أو بالقواعد المرعية للتقدم التكنولوجي.

ومن أبرز الذين اهتموا ببحوث الصواريخ مدرس روسى من مدينة كالرجا يدعى تسيولكوفسكى K.E Tsiolkovsky ـ ١٩٣٥ ـ ١٩٣٥). وكانت مدينته التى مارس فيها بحوثه بعيدة جدًا عن مراكز التقدم العلمى فى أوروبا فى القرن التاسع عشر. وبادر هذا الهاوى بدراسة مشكلات الفضاء رياضيا وتطبيقيًا ثم نشر فى عام ١٨١٥، بحثًا يوضح فيه كيف يمكن لملاح الفضاء أن يسافر فى مركبة فضائية محكمة الغلق. أما فيما ينتعلق بهواء التنفس. فإن المركبة تحتوى على جهاز لتنقية الهواء وإمداد للمركبة بالأكسجين. وقام بتصميم الصاروخ، وبيان تركيبه، ذلك الذى سيتمكن من مغادرة الأرض. وفى عام ١٩٠٣، توصل ذلك الباحث الروسى إلى حقيقة هامة هى أن الوقود السائل كزيت البرافين يعطى

ضعف الطاقة التي يعطيها الوقود الصلب. واستمرت الأبحاث هكذا على هذا النحو. وقام العالم الرياضي الروماني أوبرت H. Oberth (ولد عام ١٨٩٤) بتجميع كل الأبحاث الخاصة بصواريخ الفضاء ونشرها في كتاب صدر عام ١٩٢٣.

ومن المؤكد أن الحرب العالمية الأولى وما أسفرت عنه من نتائج، كانت هى الباعث القوى على تنشيط بحوث صواريخ الفضاء، وبحث المشكلات التكنيكية الكبرى الخاصة بتتصنيع الصواريخ ذات الوقود السائل. ولما كانت معاهدة فرساي قد نصت على عدم السماح الجيش الألماني بتصنيع وحيازة المدافع الضخمة، كان من الضرورى بالنسبة للقيادة الألمانية أن تبحث عن البديل. وهكذا اتجهت البحوث الألمانية منذ عام ١٩٢٩ لمجال الصواريخ، وإمكانية إحلالها محل المدفعية الثقيلة، طالما أن المعاهدة لم تحظرها.

ويرغبة صادقة في التعاون العلمي في بحوث صواريخ الوقود السائل، التقي اثنان من العلماء الألمان هما فيرنر براون W.VBraun (ولد سنة ١٩١٢) وكان حينذاك مايزال طالبا بقسم الفك، وله اهتمامات برحلات الفضاء، ثم المهندس ريدل W.Riedel. وفي عام ١٩٣٤، تحقق حلمهما بإطلاق أول صاروخ يعمل بالكحول والاكسجين السائل، ووصل الصاروخ في انطلاقه لارتفاع يزيد عن ميل فوق بحر الشمال. ولدفع بحوث الصواريخ لمزيد من التقدم، تم بناء محطة أبحاث كبيرة في بينموند على الساحل الشمالي للبلطيق. وبدأت عملها عام ١٩٣٦، ومن هذه المحطة تم إطلاق أول صاروخ كبير بنجاح في الثالث من أكتوبر سنة ١٩٤٢. أي بعد يوم واحد من تشغيل فيرمي لأول مفاعل نروى في شيكاغو. واستطاع الصاروخ أن ينطلق لمسافة ٢٥ ميلاً. وقد أغرى هذا النجاح سلاح المدفعية البريطانية أن يصنع في خدمة الجيش سنة ١٩٤٤، وحدة صواريخ ف ٢ (٧٤) المبنية وفقاً لهذا الطراز.

والواقع أن بحوث الصواريخ الألمانية أغادت كثيراً في تصميم وإطلاق مركبات فضائية تحمل معدات علمية. وبعدها أصبحت هذه المركبات تحمل حيوانات تجارب. ومن بين المعلومات التي كشفت عنها أجهزة الفضاء العلمية وجود أحزمة تحيط بالأرض، تمثل مناطق من الجسيمات المشحونة، وسميت بأحزمة فأن الن الفضاء الكوني بين كواكب المجموعة تختص بالأرض وحدها، بل تبين أن الفضاء الكوني بين كواكب المجموعة الشمسية يتسم بنشاط بالغ التعقيد والخطورة أيضا للجسيمات المشحونة، على نحو لم يكن متوقعا من قبل. ومن المحتمل أن يساعد فهم المشمونة، على نحو لم يكن متوقعا من قبل. ومن المحتمل أن يساعد فهم الأخرى على الأرض.

وحين استطاع الإنسان أن يرسل بصاروخ ليدور حول القمر، أمكننا تصوير الجانب الآخر من القمر. ذلك الذي لا نراه أبدا. ثم أرسلت الصور إلى الأرض لاسلكيا. أضف إلى ذلك الصور التي التقطت لكوكب المريخ من مركبة فضائية اقتريت من ذلك الكوكب الغامض، وهي تحمل أجهزة علمية مختلفة. وتمكن عدد من رواد الفضاء من الدوران حول الأرض، وعادوا بسلام.

وكما أشرنا من قبل، كانت وما تزال العوامل العسكرية هي الدافع القوى لتطور الصواريخ. وأصبحت الصواريخ قادرة على حمل القنابل الهيدروجينية إلى أى بقعة في العالم. أضف إلى ذلك قدرتها - من خلال بحوث الفضاء - على حمل أجهزة علمية متطورة وأقمار صناعية، تقوم بالتجسس على أى دولة وجمع المعلومات عنها، وإرسالها إلى قاعدتها. ونجح العلماء في إطلاق أقمار صناعية ذات مدار ثابت وبنفس سرعة دوران الأرض، بحيث تبدو كالمعلقة في الفضاء. وتقوم بعض هذه الأقمار بوظيفة الاستقبال، ثم إعادة البث لكل صور الاتصالات اللاسلكية وبرامج الراديو والتليفزيون، فأتاحت فرصة نادرة من خلال بث برامج الدول

للخنتلفة إلى إحداث تقارب فكرى وتقافى بين الشنوب، وفي الدول الصناعية الرائدة، تمتص بحوث الفضاء وتطويرها الجانب الأكبر والهام من جهودها العلمية والتكنولوجية والصناعية.

وبمقارنة بسيطة، نستطيع أن نعتبر كشوف الفضاء الآن، هي بمثابة الكشوف الجغرافية العظمى في عصر النهضة، والتي قام بها رجال من أمثال كولومبس وما جلان. غير أن المشكلة التي نواجهها اليوم، والتي تمثل تحديًا للإنسان المعاصر هي: كيف يمكننا الاستفادة من مجموعتنا الشمسية وعلى رأسها القمر بالطبع، من أجل خير ورفاهية الإنسان. وبقدر صعوبة هذه المشكلة، والتي لا أتصور أن حلها أمر يسير، فإن ما سيقترحه الإنسان بصددها لا محالة سيترك أثرًا بالفًا على الجنس البشري ككل، وكذلك الأجيال التالية. وفي ذلك يقول تسيولكوفسكي دريما كانت الأرض هي مهد العقل، ولكن الإنسان ليس في وسعه أن يقضى عمره كله في المهد».

بطابع العيئة المعرية العابة للكتاب

رقم الايداع بدار الكتب ١٩٩٧/ ١٩٩٧

I.S.B.N 977-01-5546-2



# A Short History of Science

#### J.G. CROWTHER

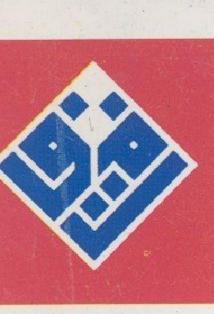

فى هذا الكتاب ، تتلاحق فصول قصة «العلم» ، كسجل موثق على تطور العقل الإنساني في استجابت لعوامل البيئة المحيطة به ، وكسلاح أكيد في صراعه من أجل البقاء ، وكملكة وقوة خطيرة تؤكد إنسانية الإنسان وتميزه .

وميزة كتابنا هذا أنه جمع بين تاريخ العلم وتاريخ الصفوة من العلماء الذين وهبوا حياتهم للبحث العلمى ، فتشكلت مادة خصيبة تبرهن على أن العلم لم ينفصل يومًا عن قاعدته الاجتماعية بمعناها الواسع ، سيان من حيث البنية المورفولوجية للمجتمع . . أو ما ينبثق عنها من تكوينات سياسية وعلاقات اقتصادية .

يبدأ الكتاب سطوره ببدايات العصر الحجرى ، حتى يصل إلى قضايا الطاقة والتطور واتساع حركة التجارة العالمية وأثرها على اختراع الحاسبات الآلية . ثم اختتم المؤلف كتابه بنظرة مستقبلية هيعض من أحلام الإنسان التي يرجوها من العلم ، سيان ما يتعلق الفضاء أو كشف سر الحياة .

هكذا يحمل الكتاب عرضًا بانوراميًا ومضمونًا ثريًا وتقانات على مشارف رؤيا وتقانات على السواء ، تاركًا القارىء على مشارف رؤيا لازالت تحتفظ بنضارتها رغم تسارع التطورات العلمية الراه